

وراسات فالقرات المعماري والفقي



**安全国的** 







درَاسَات في التراث المغمَاري وَالفَّي

الدكتور اصلاح أجمالبهنسى



# جَيِنِيع أَلَجِمْتُوقَ مِحْفُوظَتْ لِلنَّاشِر الطبعة الأيك 27318-2007

مود طباعت من شارح الطيران \_ مدينة نـ سر القاهرة \_ ت : ۲۹۱ ، ۱۹۶

| 44/14170        | رقم الايداع               |
|-----------------|---------------------------|
| 977-344 - 079-6 | الترقيم الدولي<br>I.S.B.N |

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿رَبُّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾.

صلقاللهالعظيم

إهداء

إلى على ويمنى رزقهما الله حلمًا وعلمًا..

#### مقدمة

«... إن هذه المدينة هى أكبر مما كنت أتصور، ورغم أن الذين يشيدون بها يتحدثون عنها حديثًا طيبًا، ولكنى أرى أنهم لم يقولوا إلا نصف الحقيقة، وبين المدن الكثيرة التى رأيتها فى العالم لم أجد مدينة تضاهيها فى تحصيناتها أو نظافتها حتى لتبدو مدينة إمبراطور أكثر منها مدينة لا تنتمى إلى ملك خاص...»

ورد هذا ضمن الرسالة التي أرسلها «بيترو دى نافارا Pietre Di Navarra» قائد الأسطول الأسباني إلى نائب الملك في صقلية، وذلك بعد أربعة أيام من نجاحه في الإستيلاء على طرابلس سنة ٩١٦هـ/ ١٥١٠م.

وطرابلس مدينة عريقة التاريخ، وواحدة من مراكز الحضارة في مختلف العصور، كما كان لموقعها على ساحل البحر المتوسط في مقابل السواحل الأوربية، وتحكمها في طرق التجارة بين أوربا والدول الأفريقية، أكبر الأثر في جعلها مركزًا سياسيًا وإقتصاديًا هامًا، كما كانت مطمعًا دائمًا للقوى الأجنبية التي سعت للإستيلاء عليها، وتمكنت من ذلك في بعض الفترات، مثل إستيلاء النورمان عليها سنة ٤٥٠هـ/ ١١٤٥م، والجنويون سنة ٥٥٥هـ/ ١٣٥٤م والأسبان سنة ٦٩٥هـ/ ١٥١٠م، إلى أن تنازلوا عنها سنة ٧٩هـ/ ١٥٠٠م لفرسان مالطة (فرسان القديس يوحنا)، حتى تمكن العثمانيون التغلب عليهم وفتح طرابلس سنة ٨٩هـ/ ١٥٥١م، لتبدأ طرابلس مرحلة جديدة من تاريخها، وأصبحت قاعدة لإنطلاق الأساطيل العثمانية نحو الشمال.

وإن كان لمثل هذه الظروف من الصراع أثارها على التراث الحضارى، حيث خلقت ظروف الصراع المستمر تحديات مضادة للبواعث والإتجاهات العمرانية، لما

يترتب عنها من إلحاق الضرر بالعديد من العمائر الدينية والمدنية أو تهدمها كما أنه يوجب على الحكام والأهالى الإهتمام فى المقام الأول بتحصين المدينة والإهتمام بشكل أساسى بالعمائر الحربية من الأسوار والأبراج والقلاع، إلا أن الرغبة فى التشييد وإعادة البناء كانت دائمًا السمة المميزة لأهالى طرابلس.

ومن ذلك فقد وصلتنا أعداد كبيرة من العمائر المتنوعة (دينية ـ مدنية ـ حربية) ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة، وتعد إنعكاسًا لمختلف الظروف الدينية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية التي عايشتها طرابلس في فترات إنشاء هذه العمائر.

أما عن إسم مدينة طرابلس فأنه مشتق من الكلمة اليونانية Tre - polis وتعنى المدن الثلاث، حيث كان بالقسم الغربى من ليبيا خلال العصر اليونانى ثلاث مدن هامة، وهي لبدة العظمي Leptis Magna وصبراته أو صبراتن Sabraton وأوئيا . Oea . وقد أورد ابن خررازية في كتابه «المسالك والممالك» والحموى في كتابه «معجم البلدان» هذا التعريف لطرابلس فقال الأول أنها تعنى «ثلاث مدائن»، أما الثانى فقد ذكر أنها تعنى «المدن الثلاث».

وفى الفترة المبكرة من العصر الإسلامى أطلق عليها العرب إسم «إطرابلس»، فقد أرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رسالة جاء فيها «إن قد بلغنا إطرابلس، وبينها وبين إقريقية تسعة أيام». وظلت تكتب هكذا «إطرابلس» فى كتابات الرحالة والمؤرخين حتى النصف الأول من القرن ٥هـ/ ١١م، فيذكر «المقدسى» فى «أحسن التقاسم» «إطرابلس مدينة كبيرة على البحر..». وفى أوازخر القرن ٥هـ/ ١١م صارت تكتب «طرابلس» فعند حديث «البكرى» عنها، قال «وعلى مدينة طرابلس سور ضخم جليل البنيان وأسواق حافلة جامعة».

وفى العصر العثمانى أضيف إلى إسم طرابلس كلمة الغرب، فأصبحت تعرف ب اطرابلس الغرب، ثمييزًا لها عن طرابلس الشام. وقد وردت بهذه الصيغة على مختلف الآثار الثابتة والمنقولة التى ترجع إلى فترات الوجود العثماني في طرابلس.

ومن الصفات التى إقترنت باسم طرابلس فى كتابات الرحالة بياض لون مبانيها، حيث وصفت بالمدينة البيضاء، وكان ذلك شائعًا عنها، فعنلما زارها التجانى (٢٠٧هـ/ ١٣٠٦م حتى ١٣٠٨هـ/ ١٣٠٨م) كان يعرف عنها هذه الصفة وتأكد منها، حيث أوود فى رحلته (ولما توجهنا إلى طرابلس وأشرفنا عليها كاد يياضها مع شعاع الشمس يغشى الأبصار، فعرفت صلق تسميتهم لها بالمدينة البيضاء. ويبدو أن هذه الصفة ظلت تقترن بالمدينة فترة طويلة، فعندما زارها الموزير المغربي (الإسحاقي) سنة ١١٤٣هـ/ ١٧٣١م، ذكر (تراءت لنا قصورة لها وميض، وقد صدق أهلها في تسميتهم لها بالمدينة البيضاء). ومازالت طرابلس تحتفظ بهذه الصفة حتى اليوم.

وقد أفاض الرحالة فى الثناء على نمط التخطيط العمرانى لمدينة طرابلس، فقد ذكر التجانى «لم أر أكثر من شوارعها نظافة ولا أحسن إنساعًا وإستقامة، لأنها تخترق المدينة طولاً وعرضًا على هيئة شطرنجية». كما وصفها الرحالة الأوربى «مارمول» بأنها «مدينة متسعة التعمير تفوق مدنية تونس بهجة ورونقًا». ويتفق كل من الناصرى والعياشى والحشائشى بأن المدينة «أنيقة البناء، فسيحة الفناء، عالية الأسوار، متناسبة الأدوار واسعة طروقها، سهل طروقها».

أما عن أهل طرابلس فقد إقنت أراه معظم من تعاملوا معهم بأنهم أحسن خلق الله معاشرة، وأجودهم معاملة، وأبوهم بغريب.

وعلى الرغم مما تحفل به مدينة طرابلس من مفردات تراثية متنوعة تشكل منظومة معمارية متناغمة، وتعد قراءة حية لمختلف الظروف التى واجهت أهالى طرابلس فى مختلف العصور، إلا أن هذا التراث لم ينل بعد ما يستحقه من الدراسة، حيث إقتصرت الدراسات القليلة التى صدرت فى هذا المجال على دراسة العمارة الدينية فى مختلف العصور، فى حين إقتصرت دراسة العمارة المدنية والحربية على بعض المقالات فى عدد من الدوريات. وهى دراسات وإن كانت قد سلطت الضوء على بعض هذه العمائر من حيث تاريخ إنشائها، والدور

الذى كانت تؤديه، إلا أنها لم تتناول الطراز الخاص بكل منها، والوحدات والعناصر المعمارية التى تميز كل نمط من هذه العمائر مثل الفنادق والأسواق والمنازل والحمامات والقنصليات، والقلاع والأسوار والأبراج.

وهذا الكتاب إطلالة تاريخية نتعرف من خلالها على أهم الأحداث التاريخية التى عاشتها المدينة، والدور الذى لعبته فى تاريخ ليبيا، والمنطقة بشكل عام، منذ تأسيس المدينة وحتى الإحتلال الإيطالي لها سنة ١٩١١م. كما أنه جولة آثارية فى أرجاء المدينة نتوقف فيها عند بعض العمائر (الدينية ـ المدنية ـ الحربية) ونتعرف على تاريخيها وطرازها المعماري، وأهم مكوناتها، ومقارنتها بما يماثلها فى بلاد العالم الإسلامي، لنخلص من ذلك إلى أهم الخصائص التي تميز الطرز المعمارية في طرابلس فى مختلف العصور، ومعرفة مظاهر التأثير فيها، سواء تلك التي إنحدرت إليها من طرز معمارية إسلامية أو أوربية. ولأن متاحف المدينة تشكل مظهراً حضاريًا، ومرآة لما كانت عليه الفنون في مختلف العصور، فقد وجدنا أنه من الضرورة بمكان أن تشمل جولتنا متحفى المدينة، وهما المتحف الجماهيرى والمتحف الإسلامي.

والله نسأل أن يوفقنا لما قصدنا، وعلى الله قصد السبيل.

د. صلاح البهنسي الأهرام \_ ۱/ ۸/ ۲۰۰۳م

### طرابلس من الفزو الفينقي إلى الإحتلال الإيطالي

منذ الألف الأولى قبل الميلاد أدرك الفنيقيون أهمية وجود مراكز تجارية لهم على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، فقاموا في القرن السادس قبل الميلاد بتأسيس مدينة «أوثيا أو آويات» في المكان الذي تشغله مدينة طرابلس الحالية (۱۱). وعلى الرغم من الإرتباط بين الفنيقيين وبين تأسيس المدينة إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت وجود مدينة أو مركز تجارى في نفس المكان قبل هذا العصر بفترة طويلة (۱۲). ومنذ تأسيس المدينة فقد تعرضت إلى العديد من الأحداث السياسية؛ ففي القرن الثاني قبل الميلاد دخلت طرابلس تحت حكم دولة نوميديا، وفي سنة المدينة تلعب دوراً هاماً ومؤثراً في الأحداث السياسية والدينية في المنطقة حيث أصبحت في القرن الثالث الميلادي مركزاً من أهم مراكز الديانة المسيحية، أصبحت في القرن الرابع الميلادي عاصمة للمنطقة بكاملها (۱۳)، وذلك بعد أن وصارت في القرن الرابع الميلادي عاصمة للمنطقة بكاملها (۱۳)، وذلك بعد أن غربية، وكانت طرابلس تابعة للدولة الرومانية الغربية. إلا أن تبعية المدينة غربية، وكانت طرابلس تابعة للدولة الرومانية الغربية. إلا أن تبعية المدينة غربية، وكانت طرابلس تابعة للدولة الرومانية الغربية. إلا أن تبعية المدينة للرومان لاتلبث أن إنهارت وذلك عندما إتحدت القباتل الليبية مع الوندال في سنة للرومان لاتلبث أن إنهارت وذلك عندما إتحدت القباتل الليبية مع الوندال في سنة

<sup>(1)</sup> Haynes (D.E.L); An Arshaeological and Historical guide to pre Islamic Antigui of Tripolitania, 4<sup>th</sup> edition Tripoli, 1981, P.25,

ركلية طريلس ماخوذة من اليرنانية Tripolis وتعنى فلدن الثلاث وهي ليدة المظمى وصيراته ولويات Murabet وكلية طريلس ماخوذة من اليرنانية Tripolis وتعنى فلدن الثلاث (M); Some Facts about Libya - Malta - 1961 - P. 122.

 <sup>(</sup>۲) خليفة محمد التليس: حكاية مدينة. طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانب. الطبعة الثانية. الدار العربية للكتاب ـ ليبا وتونس ـ ۱۹۸٥ ـ ص٧.

<sup>(</sup>٣) الطاهر أحمد الزاوى: تاريخ الفتح العربي في ليبيا ـ القاهرة ـ ١٩٥٤ ـ ص٣٤.

٥٥١م وقاموا بمهاجمة المدن الرومانية في ليبيا، ومنها طرابلس، وتمكنوا بالفعل من الاستبلاء عليها.

لكن الوفاق بين اللبيين والوندال لم يدم طويلاً، بل دب خلاف بينهم، وإستغل ذلك البيزتطيون، وتمكنوا من القضاء على نفوذ الوندال فى شمال أفريقيا، بينما لجأوا إلى مهادنة وخداع الليبيين، فقاموا بدعوة ثمانين من زعماء القبائل إلى حفل عشاء فى لبدة حيث قتلوهم جميعًا إلا واحدًا تمكن من الهرب، ونقل الخبر إلى أفراد القبائل الذين كانون مجتمعين خارج أسوار مدينة لبدة.

أما في العصر الإسلامي، فأنه بعد أن تم لعمرو بن العاص فتح مصر سنة ٢١هـ/ ٢٤٦م، فقد إتجه بناظره نحو الغرب، وفكر في فتح طرابلس، التي كانت تشكل عقبة كبيرة، وذلك لأنها كانت مدينة حصينة يحيط بها سور منيع من الشرق والغرب والجنوب، عما جعل حصار المسلمين لها يستمر شهراً كاملاًا دون أن يقدروا منها على شيء. وبعد أن فتحت سنة ٢٢هـ/ ٢٤٢م ولايلبث أهلها أن نقضوا عهدهم لعمرو بن العاص، وذلك بعد مقتل عمر بن الخطاب في ذي الحجة سنة ٣٣هـ/ ٣٤٣م، وإنقطعت صلة العرب بالمدينة إلى أن تم فتحها مرة ثانية سنة ٢٣هـ/ ٢٤٣م بجيش بقيادة عبد الله بن سعد (١). وهو الجيش الذي عرف بـ «جيش العبادلة».

ومنذ أن فتح المسلمون طرابلس كانت بمثابة جسر يصل بين بلاد الشرق والغرب الإسلامى، كما كانت رباطًا من أربطة المسلمين لمواجهة أطماع القوى المسيحية التى كانت تسعى دومًا للإستيلاء عليها لما تتمتع به من موقع جغرافى متميز على الشاطىء الجنوبي للبحر المتوسط في مقابل السواحل الأوروبية، كما أنها تتحكم في طرق التجارة مع بلاد السودان وغيرها من بلاد أفريقيا؛ وكذلك مع دول وجزر البحر المتوسط، وقد أكسبها هذا الموقع اهمية تجارية منذ أقدم العصور، وإستمر ذلك خلال العصر الإسلامي، فقد ذكر ابن حوقل «أن المراكب

١) الطاه أحمد الزاوى: المرجع السابق ـ ص٩٠.

تحط بطرابلس ليلاً ونهاراً، وترد بالتجارة على مر الأوقات من بلاد الروم وأرض المغرب بضروب الأمتعة والمطاعم (١١). كما ذكر البكرى أن بها أسواق حافلة جامعة (٢).

ويبدو أن طرابلس ظلت تحتفظ بهذه الأهمية خلال العصور التالية، فقد ذكر الرحالة الهولندى مارمول الذى زارها فى أوائل القرن ١٦م أنها كانت أهم قبلة يتوجه إليها التجار القادمون من مالطة والبندقية وصقلية (٣).

وقد جعلها هذا الموقع مطمعًا للقوى الأجنبية، لذلك فقد حرص المسلمون على تحصينها ففى سنة 100 هـ 100 استكمل هرثمة بن أعين الجانب الشمالى من السور، والذى كان قد بناه الإمبراطور الرومانى سبتموس سيفيروس من الشرق والغرب والجنوب (3). وفى عصر الأغالبة (100 - 100 هـ 100 ه والجزء والغرب من ليبيا، والجزء الفربى من ليبيا، والجزء الشرقى من الجزائر، كانت المحارس والمراقب والرباطات والقلاع تنتشر على الشواطئ (٥). وقد أثنى الرحالة الذين زاروا المدينة على سورها الجليل البنيان ومحارسها، ومن ذلك ما ذكره المراكشى (النصف الثانى من القرن 100 هـ 100

<sup>(</sup>١) ابن حوقل (أبو القاسم محمد)؛ المسالك والممالك (صورة الأرض) طبعة ليدن ـ ١٩٣٨ ـ ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) البكرى (ابو عبيد الله)؛ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب (المسالك والممالك). الجزائر ـ ١٨٥٧ ـ ص ٧.

<sup>(</sup>٣) مارمول (كرينجال)؛ أفريقيا ـ جـ٣ ـ ترجمة محمد حجى، محمد زنيبر، محمد الأخضر، أحمد التوفيق ـ الرباط ـ ١٩٨٨ ـ ١٩٨٩ ـ ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) الطاهر أحمد الزادى: المرجع السابق ـ ص٥٠٠.

المقصود هنا الإمبراطور الروماني سيتموس سيفيروس الذي ولد بمدينة لبدة الليبية سنة ١٤٤ م وتعلم في روما ثم إلتحق بالجيش الروماني سنة ١٦٤م، وترقى بالمناصب حتى صار نائبًا عن لبدة بمجلس الشيوخ بروما، ثم أصبح إمبراطورًا سنة ١٩٣م، أجرى عدة إصلاحات بلبدة وغيرها من المدن الليبية سنة ٢٠٣م، ومن أهم آثاره بلبدة قوس النصر الذي يحمل إسمه، وقد إختلفت الأراء حول تاريخ وفاته، فقيل أنه توفى بمدينة يورك بإنجلترا في ٤ فبراير سنة ٢١١م، بينما هناك رأى بأنه توفى سنة ٢٣٥م، (أنظر: نجم الدين غالب الكيب: مدينة لبدة. الإسم والنشأة والتاريخ - طرابلس - ١٩٨١ - ص ص ١٩١٠).

<sup>(</sup>٥) سليمان مصطفى إزييس: آثار المغرب العربي (العدد ٢٨ من كتاب البعث) تونس ـ ١٩٥٨ ـ ص ص ٣٣ ـ ٣٨

من أنه كان بين الإسكندرية وطرابلس الغرب حصون متقاربة، وأن خبر العدو ينتهى من طرابلس إلى الإسكندرية أو العكس في ثلاث ساعات أو أربع من الليل (١). كما لاحظ التجانى الذى زار طرابلس من ٧٠٦هـ/ ١٣٠٦م إلى ٨٠٧هـ/ ١٣٠٨م) ذلك فقال «ورأيت بسورها من الإعتناء وإحتفال البناء ما لم أره لمدينة سواها»(٢).

إلا أن هذا التحصين لم يوقف هجمات الطامعين في طرابلس، سواء كانت القوى المسيحية، أو تسلط بعض جيرانها عليها، والتعرض لهجوم بعض القبائل. وكان لذلك الصراع المستمر أثره الواضح على النشاط العمراني في طرابلس إذ تحول إهتمام الناس إلى الكفاح بدلاً من توفير وسائل العمران ونشر المعارف، فكانت كلما خطت المدينة خطرة في سبيل التعمير تكالبت عليها الظروف وعرقلت مسيرتها، وقضت على الكثير من نتاجها العمراني.

ويمكن الإستدلال على ذلك من خلال تتبع بعض الأحداث، ففي خلال الفترة من سنة ٨٤هـ/ ٧٠١م وحتى سنة ٨٤هـ/ ٧٠٣م لم تتوقف أعمال التخريب التي مارستها جيوش الكاهنة البربرية «داهية». وفي سنة ١٨٩هـ/ ٤٠٨م ثار أهل طرابلس على سفيان بن المضاء عامل إبراهيم بن الأغلب على طرابلس ونصبوا إبراهيم بن سفيان بن التميمي حاكمًا عليهم. وفي سنة طرابلس ونصبوا أبراهيم بن الأغلب، كما تكررت ثورتهم سنة ٢٤٥هـ/ ٩٥٩م ضد أحمد بن محمد بن الأغلب، كما النصف الثاني من القرن ٤هـ/ ١٩٠م إستمر الصراع محتدمًا حول إمارة طرابلس على على مدى قرن ونصف من الزمان بين كل من الزيريين والزناتين، حتى تمكن على مدى قرن ونصف من الزمان بين كل من الزيريين والزناتين، حتى تمكن

<sup>(</sup>۱) المراكشي (عبد الواحد)؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر المرحدين - تجمين محمد سعيد العربان ومحمد العربي العلى - القاهرة ١٩٤٩ - ص٣٤١٠.

ـ إحسان عباس: تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجري ـ الطبعة الأولى ـ ليبيا ـ ١٩٦٧ ـ ـ ص ٩٦٠ .

<sup>(</sup>۲) التجانى (أبو محمد عبد الله بن محمد)؛ رحلة التجانى فى البلاد التونسية والقطر الطرابلسى (۲۰٦ ـ ۸۰۸) تقديم حسن حسنى عبد الوهاب عنونس ۱۹۵۸ ـ ص۸۲۸.

الزبريون من إخضاع طرابلس نتيجة للصراع بين الزعامات الزناتية (١٠٥١ وفي سنة ١٤٤٣ الذين خرجوا من مصر للإنتقام من المعز بن باديس عامل الفاطميين على أفريقية الذين خرجوا من مصر للإنتقام من المعز بن باديس عامل الفاطميين على أفريقية خروجه عن المذهب الشيعى وولاؤه للخليفة العباسي (٢). وقد خرب هؤلاء التحصينات الساحلية المنيعة التي أقامها الأغالبة (٣). وفي سنة ١١٤٥هـ/ ١١٤٥ وقعت طرابلس ولأول مرة منذ الفتح الإسلامي لها \_ في قبضة المسيحيين وذلك بعد أن تمكن نورمان صقلية من الإستيلاء عليها، وإستمروا بها حتى تمكن أبو يحيى مطروح إخراجهم منها سنة ٥٥٠هـ/ ١١٥٥م (١١٥٥ وعلى الرغم من قصر الفترة التي قضاها النورمان في طرابلس إلا أنهم قاموا بهدم العديد من عمائر المدينة (٥).

وإن كانت طرابلس قد نعمت بكثير من الإستقرار في العصر الحفصى وترتب على ذلك بعض الإنجازات المعمارية التي تدل عليها كتابات الرحالة، فقد أعجب التجانى بسور المدينة بالإضافة التي أحاط بها أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص السور سنة ٦٢٤هـ/ ١٢٢٦م والتي تعرف به «الستارة» والمسجلة على أحد أبواب السور وهو باب عبد الله(٦). كما كانت المدرسة المنتصرية من أجمل عمائر المدينة، فقد أثنى عليها كل الرحالة الذين زاروا طرابلس، حتى الرحالة العبدرى الذي زار طرابلس سنة ٦٨٨هـ/ ١٢٨٩م وتحامل على أهلها فقد قال. وما رأيت

<sup>(</sup>۱) سنوسى يوسف إبراهيم: وورزناته في المغرب الإسلامي من خروج الفاطميين حتى قيام المرابطين (٣٦٢ ـ ٢٢ هــ). رسالة دكتوراه ـ آداب عين شمس ـ ١٩٨٥ ـص ١٩٩٠.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون (عبد الرحمن)؛ العبر وديوان المبتدأ والحبر في تاريخ العرب والعجم والبربر. الجزء الرابع ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ ۱۹۸۳ ـ ص ۷۲، والجزء السادس ـ ص ۱۴.

ـ التجاني (أبو محمد عبد الله)؛ المرجع السابق ـ ص ١٧.

 <sup>(</sup>٣) عز الدين عمر أ-:مد موسى، دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ـ الطبعة الأولى ـ دار الشروق القاهرة ـ ١٩٨٣ ـ ص ١٧.

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام ـ القاهرة ١٩٨٦ ـ ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) سعيد على حامد: المعالم الإسلامية بمتحف طرابلس مصلحة الآثار ـ طرابلس ـ ١٩٧٨ ـ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) التجاني (ابر محمد عبد الله)؛ المرجع السابق ـ ص ٢٤٠.

فى الغرب مثل مدرستها المذكورة<sup>(۱)</sup> ولكن يد التخريب إمتدت إلى العديد من العمائر الحفصية، نتيجة للخلاف بينهم وبين قبائل البدو، وتشدد الحفصيين فى جمع الضرائب بالإضافة إلى نجاح الجنويين فى الإستيلاء على المدينة سنة ٥٧٥هـ/ ١٣٥٤م، فعاثوا فيها فسادًا وخربوا العديد من العمائر، إلى أن تمكن بنو ثابت من إسترداد المدينة سنة ٧٧٧هـ/ ١٣٧٠م (٢).

خلال القرن ١٠هـ/ ١٦م إحتدم الصراع بين القوى الإسلامية والمسيحية لفرض السيطرة على شواطئ البحر المتوسط. ولما كانت طرابلس أقرب نقطة لتموين ونجدة الجيوش الأوروبية التي تغزو الشرق الإسلامي، فقد كرس الأسبان جهودهم لإحتلال طرابلس، حتى يمكن منها التصدى للجيوش العثمانية التي أصبح لها نفوذ في البحر المتوسط<sup>(٣)</sup>. وتمكن الأسبان بالفعل من إحتلال طرابلس سنة ١٩٩هـ/ ١٥١٠م، فأصابوا المدينة بالدمار، حتى قيل أنه لم يبق منها قائمًا سوى القصر الذي حصنه الأسبان<sup>(3)</sup>، فقد إقتحموا جامع الناقة وقتلوا الأهالي بداخله، وقوضوه حتى سووه بالأرض<sup>(٥)</sup>، عما إضطر أهالي المدينة إلى هجرها وأتجهوا إلى مدينة تأجوراء (شرق طرابلس)، وقد جاء ذلك محققًا لآمال الأسبان الذين سعوا إلى توطين أكبر عدد من الأسبان في سواحل البحر المتوسط لتكون قواعد لغزو المناطق الداخلية، ومقاومة الإندفاع العثماني في أوروبا. فقد أصدر نائب الملك في صقلية مرسوما في ٢٦ أكتوبر سنة ١٥١٣م أعلن فيه أن كل من نائب الملك في صقلية مرسوما في ٢٦ أكتوبر سنة ١٥١٩م أعلن فيه أن كل من يريد الهجرة إلى طرابلس من أهل صقلية فأنه سيمنح منزلا وأرضًا للزراعة

<sup>(</sup>۱) العبدري (أبو عبد الله محمد بن محمد)؛ الرحلة المغربية. تحقيق وتقديم وتعليق محمد الفاسي. الرباط \_ 197٨ \_ ص ٧٧.

 <sup>(</sup>٢) إبراهيم شحاته حسن: أطوار العلاقات المغربية العثمانية (قراءة في تاريخ المغرب عبر خمسة قرون).
 الإسكندرية ـ ١٩٨١ ـ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الطاهر أحمد الزاوى: المرجع السابق ـ ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) مارمول (كريتجال): المرجع السابق ـ ص ص ١٢١ ـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) ميسانا (غاسيرى): المعمار الإسلامي في ليبيا. ترجمة على الصادق حسنين \_ طرابلس \_ ١٩٧٣ \_ ص

ويعفى من الضرائب<sup>(۱)</sup>. ويدل على إبتهاج أوروبا الإحتلال الأسبان لطرابلس، أن مندوب البلاط البابوى فى بولونيا دعى المسيحيين إلى تنظيم إحتفال بهذه المناسبة، كما نظم موكب دينى فى روما<sup>(۲)</sup>.

لكن نظرة الأسبان إلى طرابلس لا يلبث أن تغيرت، ووجدوا أن وجودهم فيها يكلفهم الكثير نظرًا لبعد طرابلس عن أسبانيا، لذلك فقد تنازل الأسبان عنها لفرسان القديس يوحنا (فرسان مالطة) سنة ٩٣٧هـ/ ١٥٣٠م، وكان هؤلاء قد طردهم الجيش العثماني من جزيرة رورس (٣).

ولم يكن فرسان مالطة أحسن من سابقيهم في معاملة المنشأت المعمارية في طرابلس، بل أنهم قاموا بتخريب وتدمير العمائر، ومن ذلك القلعة التي أسند خير الدين برباروسا إلى خير الدين كرمان وإليه على تاجوراء بنائها، وكانت تعرف مقلعة القائد<sup>(3)</sup>.

ولولا هذه الظروف السياسية الصعبة التي مرت على طرابلس، وتعاقبت عليها

<sup>(</sup>١) عمر الباروني: الأسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس ـ طرابلس ١٩٥٢ ـ ص ٦٦.

 <sup>(</sup>۲) روسى (إيثورى)؛ طرابلس تحت حكم الأسهال فرسان مالطا. ترجمة وتقديم خليفة محمد التليسي ـ الضبعة الثانية ـ طرابلس ـ ۱۹۸۵ ـ ص ص ۲۷ ـ ۲۸.

<sup>(</sup>٣) فرسان القديس يوحنا (فرسان مالطة) فرقة من المغامرين إتخذوا من جزيرة رودس مقراً لهم، إلى أن تمكن العثمانيون من هزيمتهم وطردهم منها سنة ٩٢٩هـ/ ١٥٢٢م، فإتخذوا من جزيرة مالطة بديلاً ومارسوا منها اعمالهم البحرية، معلنين أنهم يجاهدون باسم السيد المسيح للوصول إلى بيت المقدس وتأسيس دولة مسيحية في فلسطين. وكانت أسبانيا تستعين بهم في تنفيذ مخططاتها في شمال أفريقيا. وكان شعار فرسان القديس يوحنا شكل قلعة محصنة وأسود تتواثب رافعة ديولها ومخالبها بحثًا عن فريسة، يحرسها أسد رابص في أعلى. (مجموعة: تاريخنا ـ ليبيا ـ الكتاب الرابع ـ جنيف ـ بدر تاريخ ـ ص ص ٢٣٢ ـ

وإستمر فرسان القديس يوحنا يقيمرن في مالطة حتى إحتلها نابليون بونابرت وهو في طريقه إلى مصر سنة ١٧٩٨م (انظر:

Mantrean (R); North AFrica in the Sixteenth and seventeenth Centuries. (The Cambridge history of Islam - Vol - 2. Cambridge University Press - 1970) P. 261.

ـ محمد فريد بك المحامى: تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ دار الجيل ـ بيروت ـ ١٩٧٧ ـ ص ص ٦٦ ـ ١٧٠. ـ رأفت غنيمي الشيخ: في تاريخ العرب الحديث ـ الطبعة الثالثة ـ القاهرة ـ ١٩٨٠ ـ ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) الطاهر أحمد الزاوى: المرجع السابق ـ صر ص ٢٦٠ ـ ٢٦٣.

الدول ما بين إسلامية ومسيحية، لكانت طرابلس واحدة من أغنى مدن العالم الإسلامي بآثارها ولعل ذلك يتأكد من خلال كتأبات الرحّالة الذين مروا بها، ومنهم العبدرى الذى تحدث عن جامعها ومدرسنها فقال «أن لهما من حسن الصورة نصيبًا، ومن إتقان الصنعة سهمًا مصيبًا، وما رأيت في الغرب مثل مدرستها المذكورة»(۱) والمقصود هنا المدرسة المستنصرية، كما أن المقصود بالغرب غرب العالم الإسلامي. أما التجاني فقد قال «لم أر أكثر منها نظافة، ولا أحسن إتساعًا وإستقامة، وشوارعها على هيئة شطرنجية، فالماشي فيها يمشي مشي الرخ»(۲). ولم يقتصر ذلك على الرحالة المسلمين، بل أشاد بها الغزأة أيضًا، فقد ذكر القائد الأسباني «بيترو دي نافارا Pietre di Navarra الذي إستولى على طرابلس، في الرسالة التي أرسلها إلى نائب الملك في صقلية، وذلك بعد أربعة أيام من إحتلال المدينة «. . . وبين المدن الكثيرة التي رأيتها في العالم، لم أر مدينة تماثلها في قوتها ونظافتها حتى لتبدو مدينة إمبراطورية وليست مدينة لا تنتمي إلى أي ملك خاص، وأني أرى أن الذين كانوا يشيدون بذكرها لم يقولوا تنتمي إلى أي ملك خاص، وأني أرى أن الذين كانوا يشيدون بذكرها لم يقولوا الخيقة سواء فيما يخص تحصيناتها أو ثرواتها» (۳).

ولم يكن أمام سكان طرابلس وقد ذاقوا الأمرين من الوجود المسيحى في بلادهم إلا أن يستنجدون بالدولة العثمانية، فذهب وفد منهم سنة ٩٢٦هـ/ ١٥١٩م إلى إستانبول، ملتمسين إنقاذهم من ويلات الحكم المسيحى لبلادهم. كما كرر أهل طرابلس طلبهم عندما مر الإسطول العثماني بطرابلس متجها إلى تونس سنة ٩٥٨هـ/ ١٥٥١م، ولكن درغوث الذي كان قائدًا للإسطول إعتذر عن ذلك متعللاً بأنه ليست لديه تعليمات من السلطان العثماني بذلك(٤). إلا أن موقف العثمانيون لا يلبث أن تغير، حيث وجدوا في الإستيلاء على طرابلس

<sup>(</sup>١) العبدري (أبو عبد الله محمد بن محمد)؛ المصدر السابق ـ ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) التجاني (ابو محمد عبد الله بن محمد)؛ المصدر السابق ـ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>۳) برینا (ك)؛ طرابلس من ۱۵۱۰ إلى ۱۸۵۰ ـ تعریب خلیفة محمد التلیسی ـ الطبعة الأولى. مصراته ـ . ۱۹۸۵ ـ ص ۲۲.

<sup>(</sup>٤) روسى (إيثورى)؛ المرجع السابق ـ ص ٧٠.

فرصة لإحكام حلقة سيطرتهم على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، ودنك بعد أن أستولوا على مصر سنة ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م، والجزائر سنة ٩٢٤هـ ١٥١٨م، خاصة وأن الأسبان كانوا قد إستولوا على وهران وبجاية وتونس، كما كان فرسان مالطة يسيطرون على طرابلس، ويعنى ذلك أن السيادة على سواحل أفريقيا الشمالية كانت للقوى المسيحية، وفي ذلك تهديد للوجود العثماني حيث أن ذلك يسهل للإسبان الإستيلاء على رودس وجزر اليونان بصفة عامة، وسواحل فلسطين، وقد يتجهون شرقًا إلى مصر (١١). لذلك فقد أصدر السلطان سليمان القانوني أمرًا في ٦ شعبان ٩٥٨هـ/ ٩ أغسطس ١٥٥١م بالهجوم على طرابلس (١٥ وفي يوم ١٣ شعبان ٩٥٨م/ ١٦ أغسطس ١٥٥١م تمكنت القوات العثمانية من فرض سيطرتها على طرابلس (٣)، وتم تعيين مراد أغا وال على طرابلس لأنه كان يحسن اللغة العربية (١٤).

ويمثل العصر العثمانى الأول (٩٥٨ - ١١٢٣هـ/ ١٥٥١ - ١٧١١م) بداية مرحلة جديدة وهامة فى تاريخ طرابلس، فقد أصبحت قاعدة بحرية هامة ونقطة إنطلاق للإسطول العثمانى، كما أنها شهدت تطوراً معمارياً وفنياً، وتوسعاً عمرانياً لم تشهده من قبل، فقد إهتم الولاة العثمانيون بتحصين المدينة وذلك بتقوية وترميم الأسوار وبناء الحصون والأبراج، كما حرصوا على تشييد العمائر الدينية التي إمتلات بها المدينة، ونتيجة لإهنمام الولاة العثمانيون بالتجارة لما كانت تدره عليهم من مكاسب، فقد تطلب ذلك إنشاء الأسواق، فأنشأ عثمان باشا الساقزلى (١٠٥٩ - ١٠٨٣هـ/ ١٦٤٩ - ١٦٧٢م) سوق الربع (سوق العرب

ـ برنيا (ك)؛ المرجع السابق ـ ص ص ٤٠ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٢) الطاهر أحمد الزاوى: المرجع السابق ـ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) رافت غنيمي الشيخ: المرجع السابق ـ ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤) احمد الأنصارى النائب: المرجع السابق ـ ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) عن اسواق طرابلس، أنظر الفصل الرابع من الكتاب.

حاليًا) كما أنشأ محمد باشا شائب العين (١٠٩٩ ـ ١١١٣هـ/ ١٦٨٧ ومن ١٧٠١م) سوق الترك $^{(0)}$ . كما نطلب ذلك إنشاء الفنادق لإقامة التجار، ومن أهمها الفندق الكبير الذى أنشأه عثمان باشا سنة ١٠٥٥هـ/ ١٦٥٤م، كما أنشأ في سنة ١٠٧١هـ/ ١٦٦١م فندقًا بالقرب من باب البحر، كذلك فقد أنشأ سليمان كاهية سنة ١٨٠١هـ/ ١٦٧١م فندقًا بالقرب من جامع درغوت $^{(1)}$ . وإهتم الولاة العثمانيون تتجميل مدينة طرابلس، كما أنشأ دوغوت باشا (٩٦٤ ـ ٩٧٥هـ/ ١٥٥٦ ـ ١٥٥٥م) ضاحية جديدة عرفت بإسم «المنشية».

وقد ساعد على إنجاز هذه العمائر الوضع الذي تمتعت به طرَّابلس خلال العصر العثماني الأول، فقد بلغ الإسطول الطرابلسي درجة من القوة والمهابة جعلت الدول الأوروبية تسعى إلى عقد المعاهدات مع طرابلس حتى تضمن الحماية لسفنها، ومن ذلك المعاهدة التي عقدت بين عثمان باشا وإنجلترا سنة ١٠٦٨هـ/ ١٦٥٨م، وجددت سنة ١٠٧٢هـ/ ١٦٦٢م، والتي تم بمقتضاها إنشاء قنصلية بريطانية في طرابلس<sup>(٢)</sup>. وكان ولاة طرابلس يحصلون مقابل هذه الإتفاقيات على مبالغ مالية كبيرة وهدايا قيمة. كما كان للنشاط البحرى المتزايدة في العصر العثماني الأول دوره على الحصول على الغنائم، فقد بلغت غنائم طرابلس خلال الفترة من سنة ١٦٦٨م وحتى سنة ١٦٧٨م مائة وأربع سفينة، منها ثلاث وثلاثين سفينة فرنسية (٣). كما كان من ضمن الغنائم أعداد كبيرة من الأسرى إستغلوا في قطع الأحجار بمحاجر قرقارش والهنشير بطرابلس، كما كان بينهم ضاع ومعماريين شاركوا في تشييد العمائر، فقد ذكر أن كل من مراد أغا ودرغوت باشا وعثمان باشا الساقزلي قد استعانوا بالأسرى في تشييد عمائرهم. ولم تقتصر موارد طرابلس على الغنائم، بل كان للضرائب التي بالغ الولاة العثمانيون في فرضها على أهالي طرابلس أثرها في زيادة موارد الولاية، وقد إستخدم جزء كبير منها في أعمال البناء والتشييد.

<sup>(</sup>١) عن فنادق طرابلس، أنظر الفصل الرابع من الكتاب

Mantran, (R); OP. cit. P. 264. (Y)

Wright, (J); Libya. London. 1969. P. 94. (T)

وعلى الرغم مما واكب فترة الوجود العثمانى الأول فى طرابلس من إنجازات، إلا أنها قد شابتها بعض الشوائب، ومن ذلك مغالاة ولاة طرابلس فى فرض الضرائب على الأهالى مما أدى إلى تذمرهم وثورتهم على الولاة منذ بداية العصر العثمانى حتى أنه عندما زار درغوت باشا إستانبول سنة ٩٦٨هـ/ ١٥٦١م، أبدى السلطان سليمان القانونى تعجبه من كثرة الثورات فى دواخل طرابلس، فقال له درغوت «أنه من العسير يا سيدى التغلب على شعب ينتقل بمدينته ويحملها معه»(١). وكان من أعتى الثورات ضد العثمانيين الثورة التى قادها يحيى بن يحيى السويدى فى تاجوراء سنة ٩٦٦هـ/ ١٥٥٨م، ولكن الأتراك تمكنوا من التغلب عليه المويدى فى تاجوراء سنة ٩٦٦هـ/ ١٥٥٨م، ولكن الأتراك تمكنوا من التغلب عليه الهورة).

كما شاب تلك الفترة الصراع المستمر بين الوالى (الباشا) المعين من قبل السلطان العثمانى، والداى الذى يرأس مجلس الديوان، والباى الذى يرأس الحامية الإنكشارية وكان ذلك يرضى السلاطين العثمانيين الذين حرصوا على عدم استمرار الولاة فترة طويلة فى الولاية، لذلك فقد بلغ عدد ولاة طرابلس خلال العصر العثمانى الأول ثلاثة وأربعين واليا $^{(7)}$ ، منهم أربعة وعشرين دايًا خلال الفترة من سنة  $^{(7)}$  منهم أربعة وعشرين دايًا خلال معمود الذى تولى سنة  $^{(8)}$ . وبلغت مدة ولاية أحدهم يومين فقط وهر يلك محمود الذى تولى سنة  $^{(8)}$ . الحمد مدة ولاية أحدهم يومين فقط وهر يلك محمود الذى تولى سنة  $^{(8)}$ .

<sup>(</sup>١) برنيا (ك)؛ المرجع السابق ـ ص ص ٥٩ ـ ٦٠ .

Wright, (J): Op. cit. P. 93. \_

<sup>(</sup>۲) روسی (إيتوری)؛ ليبيا منذ الفتح العربی ستی ۱۹۱۱. تحقيق خليفة التليسی. الطبعة الثانية ـ طرابلس ـ ۱۹۹۱ ـ ص ۲۳۹.

 <sup>(</sup>٣) حسن سليمان محمود: لبيبا بين الماضى والحاضر. سلسلة الألف كتاب. العدد ٤٢٦ ـ القاهرة ١٩٦٢.
 ص ص ١٧٨ ـ ١٧٩.

Wright (J); Op. cit. P. 97. (8)

<sup>(</sup>ه) ابن غلبون (ابو عبد الله محمد بن خليل)؛ التذكار في من ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار الطبعة الثانية ـ طرابلس ـ ١٩٦٠ ـ ص ١٣٨.

القرمانلى بعزله لتبدأ أسرة جديدة فى حكم طرابلس وهى الأسرة القرمانلية (۱۰). ومن الطريف أنه قولى الحكم فى نتزة الوجود العثمانى بعض الحرفيين مثل إبراهيم الترزى الذى تولى لمدة عشر أشهر سنة ١٩٨٨هـ/ ١٦٨٦م، وعثمان القهوجى الذى حكم عدة ثلاثة أشهر وعشرين يومًا وذلك سنة ١١١٣هـ/ ١٧٠١م (٢).

يضاف إلى ما سبق إنشغال الولاة العثمانيين بالإسطول والنواحى العسكرية دون الإهتمام بالنواحى المدنية، فقد ذكر العياشى الذى زار طرابلس ثلاث مرات خلال تلك الفترة (١٠٥٩هـ/ ١٦٤٩م، ١٠٢٤هـ/ ١٦٥٣م، ١٠١هـ/ ١٦٦١م) أن لطرابلس مراكب قل نظيرها، معدة للجهاد فى البحر، قلما تسافر وترجع بغير غنيمة، وقلما أسرت لهم سفينة (٣). ولكن هذه الأعمال إذا كانت قد حققت العديد من المنافع للولاة، إلا أنها كانت وبالأعلى المدينة التى تعرضت لهجمات إنتقامية من الدول المتضررة، ومن ذلك الهجوم الفرنسى الذى حدث على طرابلس أثناء فترة حكم محمد باشا شائب العين (١٠٩٩ ـ ١١١٣هـ/ على طرابلس أثناء فترة عدة أيام، وأشعلوا فيها الحرائق (١٠٩٥).

#### طرابلس في العصر القرمانلي؛

وقد أدت ظروف الإضطراب السياسى فى الفترة الأخيرة من العصر العثمانى الأول إلى تمكن الأسرة القرمانلية من الوصول إلى الحكم سنة ١١٢٣هـ/ ١٧١١م، وعلى الرغم من معارضة الدولة العثمانية لهذا الأمر، إلا أن الظروف السياسية الداخلية التى كانت تواجهها، بالإضافة إلى الأخطار الخارجية التى

<sup>(</sup>١) فيرو (شارل)؛ الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي. الكتاب الثاني. تعريب محمد عبد الكريم الوافي ـ طرابلس ـ ١٩٧٣ ـ ص ٣٧٩.

 <sup>(</sup>۲) الطاهر أحمد الزاوى: ولأة طرابلس الغرب من بداية الفتح العربى إلى نهاية العهد التركى. الطبعة الأولى
 - ييروت - ۱۹۷۰ - ص ۲۰٤.

ـ رافت غنيمي الشيخ: المرجع السابق ـ ص ۸۷ م

<sup>(</sup>٣) العياشي (عبد الله بن محمد بن أبي بكر)؛ الرحلة. طبعة فاس ١٣١٦هـ. ص

<sup>(</sup>٤) مجموعة: ليبيا ـ تاريخنا ـ الكتاب الخامس . جنيف ـ بدون تاريخ ـ ص ٥٧ .

كانت تتهددها وخاصة الخطر الروسى، جعلتها تقبل ذلك مضطرة، وأصدرت مرسومًا فى سنة ١٦٣٤هـ/ ١٧٢٢م بتعيين أحمد القرمانلى واليًا على طرابلس ومنحه لقب «ميرميران ولقب باشا<sup>(١)</sup>. وكان ذلك فى عهد السلطان العثمانى أحمد الثالث.

ويرجع أصل الأسرة القرمانلية إلى ولاية «قرمان» في الأناضول، وقد وصل أحمد القرمانلي إلى منصب «باش أغا فرسان الساحل والمنشية» وذلك في عهد الوالى العثماني على طرابلس «خليل باشا». وقد بدأ أحمد القرمانلي فترة حكمه بشيء من العنف والتهور، ففي الحفل الذي أقامه بمناسبة توليه الحكم تخلص من ثلاثمائة من الضباط الأتراك، كما تأزمت علاقاته مع القبائل الليبية ورفضت هذه القبائل دفع الجزية، في نفس الوقت الذي ساءت علاقاته مع أوربا وخاصة فرنسا. إلا أن بعض الدول الأوربية حاولت الإبقاء على علاقاتها مع طرابلس حفاظًا على مصالحها، ومن تلك الدول هولندا(٢).

وعلى الرغم من هذه الظروف مجتمعة إلا أن أحمد باشا تمكن من إخماد ثورات القبائل ضده في كل من تاجوراء وترهونة ومسلاته، وساعده على ذلك أن هذه الثورات لم تقم في وقت واحد وإنما في فترات متفرقة (٣).

وقد دامت فترة حكم احمد القرمانلى لطرابلس أربعة وثلاثين عامًا حيث إنتهيت سنة ١١٥٨هـ/ ١٧٤٥م، عندما إنتجر بعدما فقد بصره. ويعتبر الكثير من المؤرخين أن فترة حكمه كانت أفضل فترات حكم الأسرة القرمانلية والعصر العثمانى فى ليبيا بشكل عام (٤)، وذلك لأنه تمكن من السيطرة على كل الأراضى الليبية وحقق الوحدة لها، ومن ذلك أقليم فزان الذى أخضعه لسلطانه، بعد أن

<sup>(</sup>۱) روسي (إيتوري)؛ المرجع السابق ـ ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>۲) ميكاكى (رودلفو)؛ طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلى. تقديم كمال الخربوطلي مراجعة حسن محمود، كمال الدين عبد العزيز الخربوطلى. القاهرة - ۱۹٦١. ص ص ى - ۱۷.

<sup>(</sup>٣) رأفت غنيمي الشيخ (و)؛ المرجع السابق ـ ص ص ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٤) الطاهر أحمد الزاوى: المرجع السابق ـ ص ٢٢٣.

أعلن حاكم فزان «محمد ناصر» إنفصاله عن باشا طرابلس وإمتنع عن دفع الجزية (١)، وكانت سيطرة العثمانيين تقتصر خلال العصر العثماني الأول على المدن الساحلية فقط، وقد أفاد ضم أقليم فزان إلى سيطرته من فتح طرق التجارة بين طرابلس والمدن الأفريقية (٢)، عما إنعكس بالتالى على الأحوال الإقتصادية والسياسية لليبيا.

فمن الناحية الإقتصادية فقد أدت زيادة الموارد إلى تحسن الأحوال المعيشية لأفراد الشعب الليبي، وساعد ذلك الحكومة على القيام بالإصلاحات المطلوبة والمتمثلة في المنشآت بكافة أنماطها من قلاع وحصون لحماية المدينة، ومنشآت دينيه ومن أهمها الجامع الكبير الذي أنشأه بمدينة طرابلس<sup>(٣)</sup>، بالإضافة إلى بئر المياه التي حفرها لضمان تزويد المدينة بالمياه، كما إهتم إهتمامًا كبيرًا بالأسطول البحري وأعاد إليه سابق شهرته مما جعل الدول الأوربية وعلى رأسها إنجلترا وهولندا تسعى لكسب ود أحمد باشا القرمانلي حتى تضمن عدم التعرض لسفنها في البحر المتوسط، وكان ذلك من أسباب زيادة موارد طرابلس في العصر القرمانلي<sup>(3)</sup>. خاصة وأن عددًا من الدول الأوربية قد إندرج ضمن هذه المعاهدات مثل فرنسا وأسبانيا والسويد والجمهوريات الإيطالية، في الوقت الذي كانت الدولة القرمانلية تغالى في فرض الإتاوات على سفن هذه الدول. كما كانت من عوامل قوتها العسكرية، ففي نفس المجال قدمت حكومة جنوة لطرابلس سفينة مزودة بخمسين مدفعًا وكميات من البارود والذخائر، كما قدمت الحكومة الهولندية عند تجديد المعاهدة التي عقدت بينها وبين طرابلس سنة الحكومة الهولندية عند تجديد المعاهدة التي عقدت بينها وبين طرابلس سنة الحكومة الهولندية عند تجديد المعاهدة التي عقدت بينها وبين طرابلس سنة الحكومة الهولندية مدافع من البرونز، وخمسة قناطير من البارود (٥٠).

<sup>(</sup>۱) میکاکی (رودلفو)؛ المرجع السابق ـ ص ۲۰.

<sup>(</sup>٢) رافت غنيمي الشيخ (و)؛ المرجع السابق ـ ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر صفحات. ٥٥ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) حسن سليمان محمود: المرجع السابق ـ ص ١٨٢.

ـ زاهر رياض: شمال أفريقيا في العصر الحديث. القاهرة ١٩٦٧ ـ ص ١٠٥٠.

<sup>-</sup> ميكاكي (رودلفو)؛ المرجع السابق - ص ص ي/ ك.

<sup>(</sup>٥) ميكاكى (رودلفو)؛ المرجع السابق. ص ص ١٦ ـ ١٧.

ومن المحاسن فى فترة حكم أحمد باشا أنه وضع قوانين للدولة وأشرك بعض الرطنيين فى الجيش وإدارة البلاد، كما أسس جمعية علمية، وجعل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة<sup>(١)</sup>.

وقد توفى أحمد باشا منتحراً سنة ١١٥٨هـ/ ١٧٤٥م، وخلفه إبنه محمد على الرغم من أنه لم يكن أكبر أبناءه، ولكن كان يتمتع بسمعة طيبة (٢). وقد واجه العديد من المصاعب خلال فترة حكمه القصيرة والتي لم تدم إلا سبع سنوات فقط، وخاصة ثورة الألبان والأرناؤوط من الإنكشارية عليه، وكذلك ثورة أهل درنه وغريان، عما دفعه إلى الإستعانة بجنود من الإنكشارية من أزمير. أما عن الأحوال الخارجية في عهده، فأنه نتيجة لإحتفاظ الإسطول القرمانلي بقوته فقد أسرعت بعض الدول الأوربية يعقد معاهدات مع محمد باشا لضمان سلامة سفنها، ومن ذلك المعاهدات التي عقدتها كل من النسما والدغراك وإنجلترا وفرنسا. وقد توفي محمد باشا في ٢٤ يوليو سنة ١٧٥٤م (٣)، إلا أن ميكاكي يذكر زن وفاته كانت في ٢٤ يوليو سنة ١٧٥٤م (١٤).

وتولى حكم طرابلس بعده إبنه على، الذى واجه مصاعب عدة، ففى الداخل تعرضت البلاد سنة ١١٧هـ/ ١٧٦٧م لمجاعة شديدة دفعت الأهالى إلى الهجرة إلى تونس ومصر. وفى سنة ١١٨٩هـ/ ١٧٨٥م أصيبت البلاد بطاعون أودى بحياة الآلاف من الأهالى. ومن الطبيعى أن يصاحب ذلك إنتشار القلاقل والفتن والإضطرابات. هذا فى الوقت الذى كان جنود الإنكشارية يسيرون الأمور حسب أهرائهم، ويعتدون على السفن الأوربية التى تربط بلادهم بطرابلس معاهدات عما أدى إلى تدهور العلاقات بين أوربا وطرابلس وتعرض طرابلس لهجوم بحرى أوربى.

<sup>(</sup>١) رافت غنيمي الشيخ (د)؛ المرجم السابق. ص ٩٣، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) رافت غنيمي الشيخ (د)؛ نفس المرجع. ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) رافت غنيمى الشيخ (د)؛ نفس المرجع. ص ص ٩٤ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) ميكاكي (رودلفو)؛ المرجع السابق. ص ٨٩.

ولم يجد الأهالى وقد ساءت أحوالهم سوى الإستنجاد بالأستانة، فإستفاد من ذلك أحد المغامرين ويدعى «على برغل» وعرض على السلطان سليم الثالث أن يخلصه من أسرة القرمانلى دون أن يكلف الباب العالى شيئًا فى ذلك حيث سيتولى تجهيز الحملة وكافة نفقاتها بنفسه مقابل تعيينه واليًا على طرابلس. وقد وافق السلطان سليم الثالث وأصدر فرمانًا بذلك، ولما علم على القرمانلى بذلك فرو معه أسرته إلى تونس(١).

وكان على برغل رجلاً فظاً غليظاً لم يحسن معاملة السفراء والقناصل الأجانب بطرابلس، كما ساءت علاقته مع حمودة باشا حاكم تونس، بالإضافة إلى ما تعرض له أهالى البلاد من أعمال السلب والنهب وهتك الأعراض، وقد دفع ذلك حمودة باشا إلى مساعدة القرمانليين لإسترداد طرابلس، وقد تمكنوا من ذلك بالفعل في ١٩ يناير ١٧٩٥م، وهرب على برغل إلى الإسكندرية حيث إستضافه مراد بك في قصره بالجيزة (٢).

وتعتبر فترة حكم يوسف القرمانلي من أزهي الفترات في تاريخ الأسرة القرمانلية فقد ذكر الكاتب الأسباني Domingo Bediay Leblick الذي أقام في طرابلس من سنة ١٨٠٥م حتى ١٨٠٦م «... لقد إنقضت عشر سنوات ونصف وهو متربع على العرش والشعب راض عنه كل الرضا» (٣). ولا شك أن هذا الرضا كان لما أقدم عليه يوسف القرمانلي من إقرار النظام في البلاد، والقضاء على الفساد، وإشاعة روح التسامح بين أبناء الشعب بمختلف دياناتهم، مما دفع أعداد كبيرة من يهود تونس والجزائر وأوربا للهجرة إلى ليبيا (٤). كما تمكن من القضاء على كل الثورات الداخلية التي قامت ضده في كل من غريان وفزان

<sup>(</sup>١) رافت غنيمي الشيخ (د)؛ الرجع السابق. ص ص ٩٦ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>۲) ميكاكى (رودلفو)؛ المرجع السابق. ص ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹.

ـ رافت غنيمي الشيخ (د)؛ المرجع السابق. ص ص ٩٨ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) على بك العباسى: رحلات فى أفريقيا وآسيا من ١٨٠٣ حتى نهاية ١٨٠٧م. حـ ٢. ترجمة سيتفانو تيكوري ـ ميلانو ١٨١٦م. ص ١٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) ميكاكي (رودلفو)؛ المرجع السابق ـ ص ص ٣٣٠ ـ ١٣٤.

وغدامس ونالوت وترهونه وسرت<sup>(۱)</sup>. كذلك فقد إهتم يوسف القرمانلى بتنظيم الأسطول البحرى وأستد قيادته إلى إنجليزى «بيتر ليل» الذى إعتنق الإسلام وسمى «مراد رئيس» كما شيد العديد من المبانى وأصلح أسوار مدينة طرابلس<sup>(۲)</sup>.

اما عن علاقات يوسف القرمانلي الخارجية فقد شهدت فترات من التوتر خاصة عندما خالف توجهات الباب العالى الذي كان يعد حملتين لطرد الحملة الفرنسية من مصر، بينما وقع يوسف القرمانلي معاهدة في فرنسا سنة ١٠٨١م. يتمكن بمقتضاها الفرنسيون من إمرار الرجال والعتاد إلى مصر عبر ليبيا<sup>(٣)</sup>. ولم يخرج يوسف القرمانلي من هذا المأزق إلا جلاء القوات الفرنسية عن مصر سنة ١٨٠١م. كما توترت العلاقات بين ليبيا وأمريكا بعد ما هاجمت السفن الليبية السفن الأمريكية، وأدى ذلك إلى حصار ميناء طرابلس وقذف المدينة بالقنابل، وإزداد الأمر سوءاً عندما تمكنت البحرية الليبية من أسر السفينة الأمريكية «فيلا دلفيا» وبحارتها الثلاثمائة، عما جعل السفير الأمريكي في تونس «إيتون Iton» يرتب لحملة بقيادة «أحمد القرمانلي» الذي فر إلى مصر. وبعد أن تمكنت تلك الحملة من الإستيلاء على درنة وافق يوسف القرمانلي على إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين مقابل فدية من المال (٤).

وعلى العكس من سنوات حكمه الأولى، فقد ساءت الأحوال خلال الفترة الأخيرة من حكمه، وضعفت الموارد المالية حتى إضطر لبيع الإسطول، وقام بسك المدافع فلوسًا، وبالغ في فرض الضرائب والتعسف في جبايتها. وفي ١٢ أغسطس ١٨٣٢م عقد إجتماعًا تنازل فيه عن الحكم لإبنه على (٥).

<sup>(</sup>١) نقولا زيادة (د)؛ ليبيا من الإحتلال الإيطالي إلى الإستقلال. مصر ١٩٥٨ ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) ميكاكي (رودلفو)؛ المرجع السابق. ص ص ١٣٤ ـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) نقرلا زيادة (د)؛ المرجع السابق. ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) نقولا زيادة (د)؛ المرجع السابق. ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥) رافت غنيمي الشيخ (د)؛ المرجع السابق ـ ص ١٠٦.

وقد شهدت الفترات التالية تدهوراً في أحوال البلاد، وكانت الدولة العثمانية تراقب الأحداث وتتحين الفرص لكى تستعيد سيطرتها على طرابلس، فإستغلت ظروف الصراع بين أفراد البيت القرمانلي وخاصة الصراع بين على ومحمد القرمانلي، وكذلك ثورات القبائل وخاصة قبيلة أولاد سليمان بفزان التي يتزعمها عبد الجليل سيف النصر، وقبيلة المحاميد التي يتزعمها غومة بن خليفة المحمودي. كما كانت تركيا تخشى أن تمتد أطماع فرنسا إلى ليبيا بعد أن سقطت تونس بأيدي الفرنسيين سنة ١٨٣٠م، فقام السلطان محمود الثاني بإرسال إسطول عثماني إلى طرابلس، وتم عزل على باشا القرمانلي وتعيين مصطفى غيب باشا واليًا على طرابلس، لينتهي بذلك حكم الأسرة القرمانلية الذي دام من سنة ١٧٧١م إلى سنة ١٨٣٥م.

ويعتبر العصر القرمانلى إحدى النتائج التى تمخضت عن سياسة العثمانيين فى المنطقة، والتى كان دور الحاكم فيها لا يتعدى جمع الأموال التى تساعده على دفع رواتب الجنود، لكى يحافظ على بقائه فى الحكم (٢). فقد إستمرت هذه السياسة فى العصر القرمانلى وكان جنود الإنكشارية والقولوغلية أدوات القرمانليين لجمع الضرائب والتعسف فى ذلك. كذلك فقد تحولت القرصنة فى تلك الفترة من عمل تمارسه أفراد وعصابات إلى أسلوب دولة، وأن كان هذا الإسلوب قد أدخل إلى الخزينة القرمانلية أموالاً طائلة، إلا أنه كان أحد عوامل إنهاك الدولة عندما ضعف أسطولها وفقدت مكانتها فى البحر المتوسط، وأخذت الدول الأوربية تفرض عليها الإتاوات (٢).

إلا أنه مما يحسب لحكام العصر القرمانلي إلى جانب ما قاموا به من إنشاءات

<sup>(</sup>۱) میکاکی (رودلفو)؛ المرجع السابق ـ ص ص ۲۵۸ ـ ۲۵۹.

ـ محمد رفعت: تاريخ حوض البحر المتوسط. ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) مجموعة: ليبيا. تاريخنا. المجلد الخامس ـ جنيف ـ بدون تاريخ ـ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) رأفت غنيمي الشيخ: المرجع السابق ـ ص ص ١٠٨ ـ ١٠٩.

مدنية ودينية، والإهتمام بتحصين مدينة طرابلس، إهتمامهم بالتعليم وتشجيعهم وإحترامهم للعلماء(١).

#### طرابلس في العصر العثماني الثاني؛

عاد الأتراك إلى طرابلس وهم يواجهون حالة رفض من قبل أهالي طرابلس، لأن الروح العدائية لدى العرب كانت قد إزدادت بسبب تسلط جنود الإنكشارية، وعلم الأهالي أن الأتراك لن يسعوا إلى تغيير ما أدى إلى سخط الشعب سابقًا، وأن إهتمام الحكام الأتراك سيتركز على جمع الأموال. لذلك فأنه عندما تولى «محمد رئيف» أو «رءوف باشا» سنة ١٨٣٥ ـ ١٨٣٦م، فقد واجه رفضًا من أهالي منطقة المنشية بطرابلس، كما قام بإخضاع أهل تاجوراء وجنزور والزاوية بالقوة. لكن الدولة العثمانية كانت تسعى في كثير من الأحيان إلى إرضاء الأهالي عندما تشعر بإزدياد غضبهم، ومن ذلك على سبيل المثال ما حدث سنة ١٨٣٨م عندما علمت تركيا بغضب الأهالي من حسن باشا (تولى في أبريل ١٨٣٧م) فإستدعته إلى تركيا وعينت بدلاً منه على عسكر، الذي تنازل للأهالي عن الضرائب القديمة (٢). وإذا كانت مثل هذه الثورات بالإضافة إلى قصر فترة حكم الولاة العثمانيين من أسباب تعويق مسيرة الإصلاح والنهوض بالبلاد، الأمر الذي جعل بعض الرحالة والكتاب بصفون هذا العصر بأنه قد خلا من مظاهر الإصلاح والتقدم، ومن ذلك الرحالة الحشائشي الذي وصف أهالي البلاد في ذلك العصر قائلاً «أما العلوم والمعارف العصرية فلا توجد عندهم ولا يشمون لها رائحة»<sup>(٣)</sup>. وعندما زار الرحالة الألماني هـ. بارث H.Parth طرابلس سنة ١٨٦٤م ذكر أنه وجد المدينة في ظروف صعبة بسبب الحروب الأهلية التي سادت الفترة الأخيرة

<sup>(</sup>١) عمر على بن إسماعيل: إنهيار حكم الأسرة القرمانلية في ليبيا ١٧٩٥ ـ ١٨٣٥. طرابلس. بدون تاريخ. ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) الحشائشي (محمد بن عثمان)؛ جلاء الكرب عن طرابلس الغرب ـ تحقيق على مصطفى المصراتي ـ بيروت. ١٩٦٥ ص ٩٠

من العصر القرمانلي، وسوء الإدارة العثمانية في عهدها الثاني (۱). كما يذكر «فرانشيسكو كورو» أن الحكومة التركية لم تهتم برفع المستوى المعنوى والمدنى للسكان، كما لم تفعل شيئًا للنهوض برعاياها، وخاصة القبائل التي تعيش خارج المراكز الرئيسية، كما يذكر في موضع آخر لم تفعل الحكومة العثمانية شيئًا في طرابلس أو برقة لتحسين طرق المواصلات بين المدن الساحلية ومراكز الإنتاج الزراعي، ولم تتخذ إجراءات لإنشاء مخازن للحبوب لمواجهة سنوات الجدب (۲). د انه من الحق القول أن هذا العصر إذا كانت قد شابته بعض العيوب، إلا أنه شهد أيضًا العديد من الإصلاحات، ولعل من أهم الإصلاحات في تلك الفترة اشتراك أفراد من الشعب الليبي في شئون حكم الولاية، فقد أوجد الأتراك وظيفة «شيخ البلد» التي كان يتولاها أحد أصحاب المكانة من أبناء الشعب الليبي، ويقوم بمساعدة الوالي في إدارة شئون المدينة، ويعاونه مجموعة من الليبي، ويقوم بمساعدة الوالي في إدارة شئون المدينة، ويعاونه مجموعة من مدر قرار سلطاني بتأسيس نظام البلديات في المدن وإلغاء وظيفة شيخ البلد (۲). كما كان ضمن أعضاء مجلس كل من ولاية طرابلس وبرقة ستة أعضاء من الليبيين ينتخبهم الشعب كل عامين (۱).

كما شهد العصر العثماني الثاني إقامة أول محكمة تجارية في طرابلس، وكانت مركزًا للوكلاء التجاريين من أوربا وأفريقيا، وكان ذلك سنة ١٨٥١م(٥).

أما فى مجال التعليم والثقافة، أنه يستدل من إحصائية عن المنشأت بمدينة طرابلس عند بداية الإحتلال الإيطالى أنه كان بها ثلاثة وثلاثين مسجدًا، وواحد وعشرين كتابًا وثلاثة معاهد إسلامية، وخمس زوايا، وخمس مدارس إيطالية،

<sup>(</sup>١) روسي (إيتوري)؛ المرجع السابق ـ ص ٧٥.

<sup>(</sup>۲) كورو (فرانشيسكو)؛ ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني. تعريب وتقديم خليفة محمد التليسي. الطبعة الثانية طرابلس ـ ۱۹۸۶ ص ۲۱، ص ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) تيسير بن موسى: المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني ـ طرابلس ـ ١٩٨٨ ـ ص ص ٢٩ ـ ٣٠ ـ

<sup>(</sup>٤) كاكيا (١. ج): المرجع السابق ـ ص ٨٧.

<sup>(</sup>٥) تيسير موسى: المرجع السابق ـ ص ١٧٠.

ومذرستان فرنسيتان وإثنان وعشرين معبداً يهودياً، وكنيستان (۱). وكانت كل هذه النشآت حتى الدينى منها سواء المساجد أو الزوايا أو المعابد والكنائس تؤدى دوراً تعليمياً إلى جانب دورها الدينى، عما يدل على إنتشار التعليم فى ذلك العصر. ونم يقتصر الأمر على التعليم الدينى بل بدأ فى هذا العصر الإهتمام بالتعليم الفنى، وذلك عندما أنشأ نامق باشا مدرسة الفنون والصنائع سنة ١٨٩٨م.

وفى مجال الثقافة فقد تأسست فى هذا العصر أول مطبعة وكانت بقلعة طرابلس، وهى مطبعة حجرية، صدرت عنها أول صحيفة فى ليبيا وهى صحيفة الطرابلس غرب، وذلك سنة ١٨٦٦م، وقد نقلت هذه المطبعة بعد ذلك إلى مدرسة الفنون والصنائع (٢). كما صدرت أول جريدة شعبية فى ليبيا، وهى جريدة الترقى التى صدرت سنة ١٨٩٧ (٣).

وفي مجال الرعاية الطبية فقد تأسس في عهد الوالي أحمد عزت سنة ١٨٧٨م أول ستشفى مدنى عام، وقد إستغرق بناؤه ثلاث سنوات، وأفتتح في عهد أحمد راسم سنة ١٨٨١م وكانت تعرف بمستشفى الغرباء (٤). وتوجد وثيقة محفوظة بدرا المحفوظات التاريخية بطرابلس تشير إلى أن العثمانيين قاموا بتأسيس مستشفى عسكرى سنة ١٨٣٨م كانت مخصصة للعسكريين فقط. كما أنشأت بلدية طرابلس سنة ١٨٧٠م مستوصفًا داخل مدينة طرابلس القديمة. إلا أن البعثات التبشيرية الأجنبية كان لها دورها في مجالات الطب في طرابلس، ففي رسالة من والي طرابلس إلى الديوان العثماني مؤرخة في ٦ أكتوبر سنة ١٨٩٨م ذكر، أن الراهبات إفتتحن مستشفى يداوين فيه المرضى الفقراء، ويصرفن لهم

<sup>(</sup>١) كدرو (فرانشيسكو)؛ المرجع السابق ـ ص ص ١٢٨ ـ ١٢٩ .

<sup>(</sup>۲) كورو (فرانشيسكو)؛ المرجع السابق ـ ص ١٥٣، نقولا زيادة: ليبيا في العصور الحديثة مصر. ١٩٥٨. ص ص ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) تيسير موسى: المرجع السابق ـ ص ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) محمد ناجى، محمد نورى: طرابلس غرب. ترجمة أكمل الدين محمد إحسان ـ طرابلس ١٩٧٣ ص ص ٢٠٠ ـ ٢٠٠.

الدواء مجانًا، ويأخذون رسمًا رمزبًا من ذوى اليسار، كما أن المبشرين البروتسنانت يقدمون الأدوية لدمرضى ويفرأون عليهم الإنجيل(١)

ومما يجدر ذكره أن العلاج قبل العصر العثمانى كان يتم فى الأربطة التى تضم مستشفيات لعلاج المرضى (٢). وكان يوجد فى طرابلس حتى سنة ١٧٨٥م طبيب واحد فقط من جنوة بإيطاليا يختص بعلاج الباشا القرمانلى وأفراد أسرته وقناصل الدول الأجنبية، فى حين كان يوجد بطرابلس فى العصر العثمانى الثانى مجموعة من الأطباء المجازين من الكلية النلبية اللكية فى إستانبول (٣).

وقد أزدهرت في طرابلس خلال العصر العثماني الثاني بعض الصناعات، ومن أهمها صناعة المنسوجات، فقد أدخل أحمد راسم باشا صناعة نسج الحرير، وقام في سنة ١٨٩٩م بإحضار ٢٢٠٠ شجرة بوت من الأناضول وزرعها في منطقة سيدى المصرى بطرابلس<sup>(٤)</sup> وكان بطرابلس سوق للحرير، ولكن الولاة العثمانيين لم يهتموا بهذه الصناعة، وبعد الحرب الإيطالية التركية سنة ١٩١١م هاجر عدد كبير من صناع الحرير إلى تونس، كما كانت صناعة الحصير من الصناعات التي شتهرت بها طرابلس خلال ذلك العصر، وكان يصدر إلى تركيا وبرقة والإسكندرية وتونس<sup>(٥)</sup>.

وقد نرنب على أزدهار التجارة ووجود صناعات إنشاء أسواق جديدة، ومنها سوق الحميدية الذى أنشىء فى عهد أحمد عزت باشا، وسوق المشير الذى أنشىء فى عهد رجب باشا. وسوق العزيزية التى أنشىء فى عهد على رضا باشا(٢).

كما نالت المرافق والخدمات العامة إهتمامًا كبيرًا من ولاة العثمانيين في العصر

<sup>(</sup>١) عبد انسلام أدهم: وثائق تاريخ ليبيا الحديث. بنغارى ١٩٨٣ ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) عثمان الكعاك: محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب من القرن ١٦ ـ ١٩م. القاهرة ١٩٥٨. ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) تيسير موسى: المرجع السابق ـ ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) كاكيا (أ. ج): المرجع السابق ـ ص ١٧٧.

 <sup>(</sup>٥) كاكيا (١. ج): نفس المرجع، ص ١٤١.

<sup>(</sup>١) أحمد الأنصاري النائب: المنهل. ص.ص.ص. ٣٩٩ ـ ٤٠٤، كاكيا (١. ح) المرجع السابق. ص ٦٠.

العثمانى الثانى، ففى عهد نامق باشا إمتدت أنابيب المياه لجلب الماء من عين زارة بعد أن أصبحت عين «بومليانة» لا تكفى لإمداد طرابلس بالماء (۱). كما إهتم على رضا باشا بمد الطرق وتنظيم البريد، وفى عهد أحمد عزت باشا زاد الإهتمام بالبريد وخصص باخرة، كانت تعرف بـ «المولودية» لنقل البريد. كذلك إمتدت أسلاك البرق بين طرابلس والخمس (على بعد ١٢٠كم شرق طرابلس)، وإمتدت في سنة ١٨٦٦م بين طرابلس ومالطة (٢). كما كانت الشوارع الرئيسية بالمدينة معبدة وتضاء ليلاً بقناديل الكيروسين (٣)، وقد أستبدلت هذه المصابيح بأخرى تعمل بالكهرباء سنة ١٩١٠م كما تم تسيير حافلات كهربائية (ترام) بالمدينة (٤).

ومن الأعمال الأخرى التى تنسب إلى تلك الفترة، الباب الذى فتح فى عهد الوالى محمود نديم فى الجهة الغربية من طرابلس وذلك لتسهيل الإنتقال بين المدينة وحى المنشية والقرى المجاورة، وأعمال إصلاح وتدعيم أسوار المدينة والقلعة، والتى تمت فى عهد أحمد عزت باشا، وكذلك منار ميناء طرابلس، والموقتخانة، وهى عبارة عن ساعة كبيرة دقاقة، عملت فى عهد على رضا ماشا(٥).

\* \* \*

مما سبق يتضح أن فترة الوجود العثمانى فى طرابلس لم تكن كلها مساوئ كما يعتقد البعض، بل أنها شهدت العديد من الإصلاحات التى لم تكن الهدف منها مجرد تحقيق مصالح الولاة العثمانيين، بل أنها أنعكست على جوانب الحياة العامة للشعب، خاصة وأنها شملت التعليم والرعاية الطبية، وإستخدام بعض الوسائل الحضارية مثل البرق والبريد والكهرباء والمياه ووسائل الإنتقال.

<sup>(</sup>١) كاكيا (أ. ج)؛ المرجع السابق. ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) احمد الأنصارى النائب؛ المرجع السابق، . ص ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩، كاكيا (ا.ج)؛ المرجع السابق. ص ص ص ٨٤ ـ ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) كاكيا (أ. ج)؛ المرجع السابق. ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) تيسير موسى: المرجع السابق. ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥) احمد الانصاري النائب: المرجع السابق. ص ص ٣٩٥ ـ ٣٩٩، كاكيا (١. ج)؛ المرجع السابق ـ ص ٥٧

وفي سلسلة الصراع بين تركيا وإيطاليا توجهت أنظار إيطاليا إلى ليبيا، وأعلنت الحرب في ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١١م، وفي الثالث من أكتوبر من نفس العام القيت أول قنبلة على ميناء طرابلس وبعد يومين كانت طرابلس وضواحيها خاضعة لإيطاليا(۱). وبعد أن أخضعت برقه وطرابلس توغلت جنوبًا إلى الكفرة وفزان (٢). ولما كانت الدولة العثمانية قد وصلت إلى مرحلة من الضعف لا تقوى معها على الدفاع عن ليبيا، بعدما أنهكت في حرب البلقان فقد إضطرت تركيا تنفيذًا للبنود السرية لمعاهدة لوزان التي عقدت بين تركيا وإيطاليا سنة ١٩١٦م إلى منح ليبيا الإستقلال التام عن الدولة العثمانية (٣). وعلى الرغم مما تحان يصف به موسوليني ليبيا من أنها «صندوق للرمال» إلا أنها كان تمثل نقطة هامة في المخطط الإيطالي الذي يرمي إلى مشروع إستعماري يبدأ من ليبيا وينتهي عند اليمن ليصل بذلك بين إيطاليا ومستعمراتها الأفريقية في إريترتا والصومال والحبشة، وبذلك يعود البحر المتوسط بحرًا إيطاليًا كما كان أيام الرومان، أو بحر الروم كما كان يعميه العرب، كما يصبح البحر الأحمر بحيرة إيطالية (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كاكيا (أ. ج)؛ المرجع السابق ـ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) جمال حمدان (د)؛ الإستعمار والتحرر في العالم العربي. سلسلة المكتبة الثقافية. العدد ١٢٣ ديسمبر ١٩٦٤. ص ١٩٦٤.

<sup>(</sup>٣) عيسى محمد صالحية (د) صفحات مجهولة من تاريخ ليبيا. مجلة كلية الآداب جامعة الكويت ـ العدد الأول ١٩٨٠ ـ ص ٧.

<sup>(</sup>٤) جمال حمدان (د)؛ المرجع السابق - ص ص ٤٧ - ٤٨.

عند حديث القزونيي عن طرابلس في القرنه ٧هـ/ ١٣ ذكر بانها «مدينة على شاطىء بحر الروم». انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ـ ص ٤٠٨.

## الأثار القليمة بملينة طرابلس

عثر في مناطق باب بن غشير وأبى ستة وقرجى وشارع بن عاشور على مقابر بونيقية وهى عبارج عن حجرات صغيرة مربعة المسقط تؤدى إليها فتحة باب تغلق بقطعة من الحجر.

وكانت العادة أن يوضع مع الميت أدوات الحياة اليومية التي كان يستعملها أثناء حياته، لذلك أمدتنا هذه المقابر بعدد كبير من التحف التطبيقية مثل أدوات وأوانى الطعام، وأدوات الإضاءة، ومواد وأدوات الزينة والتطيب مثل الدبابيس والمراور والمرايا والحلى وقنينات العطور، وغيرها.

كما عثر فى داخل مدينة طرابلس القديمة وفى منطقة قرقارش وسيدى المصرى على مقابر من الطراز البونيقى الرومانى. وهى وإن كانت مشابهة من حيث التخطيط المعمارى للمقابر البونيقية إلا أن طريقة الدفن قد إختلفت وأصبحت تتمثل فى حرق جثث الموتى والإحتفاظ برمادها فى أوانى من الفخار أو الزجاج أو الرخام أو الحجر أو الرصاص، تشكل بأشكال مختلفة (١).

ومن أهم الآثار القديمة القائمة بمدينة طرابلس قوس ماركوس أوريليوس (من أهم الآثار القديمة القائمة القواس النصر كان مظهراً من مظاهر الأبهة والفخار إذ أنها تسجل لمناسبة من المناسبات أو حدثًا هامًا وقع في عهد أحد أباطرة الرومان، لذلك كان تعرف بأقواس النصر لأنها إرتبطت بالإنتصارات في المعارك. وقد حرص الرومان على وضع هذه الأقواس في مداخل المدن لتكون أو ما يصادف زائر المدينة.

<sup>(</sup>۱) انظر: محمود النمسى: دليل منطقة حقائر جنزور الأثرية ـ منشورات مصلحة الآثار الليبية ـ طرابلس ـ بدون تاريخ. ص ص ۱۶ ـ ۱۹.

ويعتبر قوس ماركوس أورتلييوس في طرابلس من الأقواس الفخمة، لأن معظم أقواس النصر الرومانية كانت عبارة عن فتحة أو مدخل كبير على جانبيه فتحتين أقل إتساعًا، إلا أننا نجد أن هذا القوس يشتمل على أربعة مداخل بحيث يقطعه الداخل إلى المدينة من أى إتجاه، وهي ميزة قلما وجدت في أقواس النصر الرومانية في مدن شمال أفريقيا إلا في مدينة لبدة الليبية أيضًا التي تشتمل على أربعة أقواس من هذا النوع، منها القوس الذي أقامه ماركوس أوريليوس بها، وتبقت بعض أجزائه، إلا أنه من المرجح أنه كان على نفس نمط القوس الموجود بطرابلس الذي كان هو الآخر مختفيًا تحت الرمال حتى كشف عنه عنة ١٩١٦م، وتم ترميمه.

## الوصف العماري لقوس ماركوس أوريليوس؛

يتكون من أربع واجهات يزيد طول كل من الواجهتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية قليلاً عن الواجهتين الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية. ويتوسط كل واجهة فتحة معقودة يعقد نصف دائرى على جانبيها فتحتان صغيرتان كانتا تخصصان لوضع التماثيل. وقد إختلفت الأراء حول الشكل الذى كان عليه الجزء الأعلى من القوس هل كان مغطى بقبة أم ببرج يعلوه عربة تجرها الخيول وعليها تمثال الإمبراطور ماركوس أوريليوس. ومن أصحاب الرأى الأول العالم الآثارى الإيطالي «سالفاتورى أوريجميا» الذى إعتمد في رأيه على الرسومات القديمة لمدينة طرابلس والتي ترجع إلى فترة الإحتلال الأسباني (١٥١٠ ـ ١٥٣٠م) الرحالة العبدرى الذى زار طرابلس سنة ١٨٥٨هـ/ ١٥٨٩م، وكذلك وصف الرحالة العبدرى الذى زار طرابلس من سنة ١٨٥٨م/ ١٢٨٩م، وكذلك وصف الرحالة التجاني الذى أقام في طرابلس من سنة ٢٨٠هـ/ ١٢٨٩م، وكذلك وصف الرحالة المبدري الذى ذكر أيضًا أن القوس تحول في عهده إلى مسجد. أما أصحاب الرأى الآخر فأنهم يعتمدون على مقارنة القوس بغيره من أقواس النصر الرومانية (١٠).

<sup>(</sup>۱) أنظر تفنيداً لهذه الأراء في مقال: محمد على عيسى: هل تحول قوس ماركوس أوريليوس بطرابلس إلى مسجد في العصور الوسطى. مجلة آثار العرب ـ طرابلس مصلحة الآثار ـ العدد الثاني ـ مارس ١٩٩١ ـ ص ص ع ٢٤ ـ ٣٣.

وتشتمل واجهات القوس على زخارف منحوتة تمثل أبو للويركب عربة يجرها أسدان مجنحان، وكذلك الإلهة «مينرفا» التي تركب عربة يجرها حيوانان خرافيان على شكل أبى الهول. (صورة ١).

ومن الطرائف التى أوردها التجانى عن هذا القوس أن على أحجار الجهة الشمالية كانت توجد كتابة بخط رومى، وأن أبو البركان بن محمد بن أبى الدنيا الذى كان من أشهر علماء طرابلس، أخبره أن والده قد بحث عن من يترجم هذه الكتابات، فوجد أنه تبين أن فى يوم تمام البناء أو الشروع فيه جاء الخبر من بلاد الشام أن نبيًا من العرب ظهر فى بلاد الحجاز وإسمه محمد بن عبد الله(١).

وإن كانت هذه بعض أو أهم الآثار المكتشفة بمدينة طرابلس، فإن باطن المدينة مازال يحتفظ بالكثير من الآثار المطمورة، والتي تحول ظروف العمران الكشف عنها. حيث أن مدينة طرابلس ظلت مدينة عامرة منذ إنشائها، حيث توالت عليها العصور وأقيمت العمائر في نفس المكان الذي كانت تشغله مدينة طرابلس القديمة، مما جعل من الصعوبة بمكان الكشف عن كل الآثار القديمة بالمدينة. ولكن عند هدم بعض العمائر وإعادة تشييدها أو عند إجراء بعض أعمال الحفر، فأنه تكتشف آثار لمباني قديمة أسفل المباني الحالية، ومن ذلك مثلاً الحفائر التي أجرتها مصلحة الآثار الليبية بالمدفن الجنائزي الملحق بمدرسة عثمان باشا. ووجدت في أسفله معالم لبعض المباني القديمة.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأنه كثيرًا ما كان يستعان في بناء بعض المنشآت بقطع أثرية منزوعة من عمائر سابقة، فقد سجل الطبيب «جوناثان كودرى» الذى بقى أسيرًا في قلعة طرابلس من سنة ١٨٠٣م حتى سنة ١٨٠٥م يومياته وملاحظاته عن مدينة طرابلس، ومن ضمنها أنه شاهد في صحن المنزل الذى يسكنه الضباط الأمريكيين الأسرى تسعة أعمدة من الرخام، كما يوجد في العديد من المنازل أعمدة إغريقية ورومانية دون معرفة قيمتها أو تقديرها(٢).

<sup>(</sup>١) التجاني (أبو محمد عبد الله): الرحله ـ ص ٢٥١.

 <sup>(</sup>۲) مركز جهاد الليبين ضد الغزر الإيطالى: يوميات الطبيب جوناثان كودرى فى قلعة طرابلس الغرب ـ ۱۸۰۳ ـ
 د ۱۸۰۵م. ترجمة وتعليق د. عبد الكريم أبو شويرب. طرابلس ۱۹۸۲ . ص ۷۸.

## العمارة الدينية في طرابلس

#### مقدمة

تتميز مدينة طرابلس بكثرة مساجدها، فقد أجمع معظم الرحَّالة الذين زاروا المدينة في عصور مختلفة أن «مساجد البلد لا تحصى كثرة وتكاد تناهز الدور عدة». إلا أن هذه المساجد قد هدمت أو أعيد بناؤها، أو جددت، نتيجة لما أصابها من دمار على أثر سقوط المدينة أكثر من مرة تحت الحكم الأجنبي من قبل بعض الدول الأوربية، ومن ذلك على سبيل المثال \_ ما تعرض له جامع الناقة، الذي يرجع إلى العصر الفاطمي \_ من تقويض على أيدى الأسبان عندما تمكنوا من إحتلال طرابلس سنة ٩١٦هـ/ ١٥١٠م.

لذلك فإن معظم المساجد الباقية بمدينة طرابلس ترجع إلى فترة العصر العثمانى الأول، والعصر القرمانلى، والعصر العمانى الثانى، وذلك لأن طرابلس كانت تشكل فى تلك الفترة قوة مهيبة الجانب، تسعى الدول الأوربية إلى كسب ودها، وعقد الإتفاقيات معها، بالإضافة إلى ما كان يرد إلى حكام طرابلس من مكاسب وغنائم نتيجة للنشاط البحرى للإسطول الطرابلسى، مما أدى بالتالى إلى الإهتمام بتشييد العمائر، أو إصلاح وترميم العمائر السابقة. وتشكل عمائر تلك الفترات مرحلة جديدة متميزة فى تطور فن العمارة والزخرفة فى طرابلس، وهوما سنتعرف عليه فى هذا الفصل من خلال عرض نماذج مختلفة من العمائر الدينية فى طرابلس من مساجد جامعة ومساجد صغيرة ومدارس والتعرف على النمط التخطيطى نكل منها، وأهم الوحدات والعناصر المعمارية التى تشتمل عليها، والمعالى الزخرفية لمحرفة أصولها ومظاهر التأثير فيها.

#### ١. المساجد الجامعة.

## ـ جامع درغوت باشا:

يقع بمعلة باب البحر، وتطل واجهاته الثلاث على كل من شارع جامع درغوت، وزنقة درغوت، وشارع الميناء. وقد أنشأه درغوت باشا الذى كان من أبرز ملاحى إسطول السلطان سليمان القانونى (١). وفي سنة ٩٥٨هـ/ ١٥٥١م تمكن من فتح طرابلس وإنتزاعها من إيدى فرسان القديس يوحنا، إلا أنه لم يكن أول وال عثمانى على طرابلس، حيث تولى مراد أغا ولاية طرابلس، إلى أن تم تولية درغوت باشا، وكان ذلك سنة ٩٦٠هـ/ ١٥٥٣م (٢). وقد إتخذ درغوت من طرابلس قاعدة لنشاطه البحرى في البحر المتوسط إلى أن توفى سنة ٩٧٢هـ/ طرابلس قاعدة لنشاطه البحرى في البحر المتوسط إلى أن توفى سنة ٩٧٢هـ/ درغوت» يعتقد أنه المكان الذى توفى فيه، إلا أنه دفن في الضريح الملحق بجامعه في طرابلس (٣). وقد إهتم درغوت بتحصين مدينة طرابلس، كما بنى قصراً ليقيم فيه، وأنشأ الجامع الذى نتناوله بالدراسة.

## الوصف المعماري للجامع:

نتيجة للإضافات التى طرأت على الجامع فقد أصبح شكله الخارجى غير منتظم الأضلاع، كما أصبح بيت الصلاة على شكل حرف T. وأتبع فى تخطيطه الإسلوب الشائع فى عمارة المسجد الليبى فى العصر العثمانى الأول، والتى كانت بدايتها الحقيقية فى هذا الجامع، وذلك من حيث تقسيم بيت الصلاة بواسطة بوائك من العقود التى تمتد موازية ومتعامدة على جدار القبلة، وترتكز على أعمدة، إلى بلاطات مربعة يغطى كل منها قبة نصف كروية. وتقسم البائكات بيت الصلاة إلى ٣٢ بلاطة مربعة مغطاة بقباب (شكل ١).

<sup>(</sup>١) حسين لبيب: تاريخ الأتراك العثمانيين. الجزء الثاني ـ القاهرة ـ ١٩١٧ ـ ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) الطاهر أحمد الزاوى: تاريخ الفتح العربي لليبيا. ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) ابن غلبون (أبو عبد الله محمد)؛ التذكار. ص ٩٨.

ويتميز جامع درغوت بأن محرايه مغطى ببلاطات خزفية حديثة الصنع، وذلك لأن هذا الجزء م البناء قد أضيف للجامع فى تاريخ لاحق، ويبدوان المحراب الأصلى للجامع كان مغطى أيضًا ببلاطات من القاشاتى، يستدل على ذلك من المحراب القديم والذى يوجد فى السقيفة التى تتقلم بيت الصلاة فى الجهة المقابلة للقبلة، حيث أنه مغطى ببلاطات خزفية مجلوبة من تونس، وتشتمل على زخارف نباتية موضوعة داخل أشكال معقودة. ويتضح فى زخارف هذه البلاطات التأثير بالفن العثمانى فى إستخدام الأوراق المسنئة وأزهار القرنفل وزهرة اللالة، مع إستخدام بعض العناصر الشائعة فى المتجات الخزفية التونسية فى العصر العثمانى، والتى تظهر فى عمائر تونس فى العصر العثمانى مثل جامع يوسف داى، والبلاطات الخزفية بالجامع الجليد بتونس (صورة ۲).

والمنبر الموجود بالجامع ليس أصيلًا، وإنما مضاف في تاريخ حديث.

وللجامع مئذنة تعد أقدم المآذن العثمانية الباقية بمدينة طرابلس، إذ ينسب بناؤها إلى إسكندر باشا، وذلك في سنة ١٠١هـ/ ١٦٤٠م (صورة ٣) وتتكون من قاعدة مربعة يرتكز عليها بدن إسطواني في طابقين تفصل بينهما شرفة مستديرة، ويتوج المثذنة قمة مخروطية مدببة. ويخلو بدن المثننة من أي زخارف، ولكن كانت مثبتة عليه مزولة لتحديد أوقات الصلاة، والإشارة إلى ذلك إلى بقية مآذن المدينة عن طريق رفع راية على المثانة عندما يحين وقت كل صلاة. وقد سارت مآذن طرابلس خلال العصر العثماني على هذا الطراز الإسطواني للمآذن مثل مئذنة جامع سيدي سالم المشاط (صورة ٢) ومثلنة مسجد محمود، ومثلنة جامع خليل باشا (صورة ١١) ولم يخرج عن ذلك إلا جامع محمد باشا شائب العين التي إتخذت الشكل المثمن، وسأف هذا الشكل المثمن في العصر القرمانلي والعصر العثماني الثاني.

ويلحق بالجامع عدة ملحقات من أهمها حجرة الشعرة النبوية الشريفة التى يحتفظ فيها بشعرة من شعر الرسول (ص). كما يلحق بالجامع أربعة أضرحة

وثلاثة مدافن، أهمها الضريح الذى يضم رفاة درغوت باشا ومجموعة من أفراد أسرته وبعض حكام مدينة طرابلس من العثمانيين، ويقع هذا الضريح خلف جدار القبلة، وهو عبارة عن حجرة مربعة مغطاة بقبة نصف كروية محمولة على مثلثات كروية مقلوبة. ومن الجدير بالذكر أن ضريح درغوت يحظى بإهتمام العثمانيين لما كان لدرغوت من دور بارزفى حركة الفتح العثمانى، وتقوم السفارة التركية بطرابلس بتجديد كسوة الضريح سنويًا.

ومن الأضرحة الهامة بجامع درغوت ضريح محمد باشا الساقزلي. ويوجد باب الضريح في الواجهة التي تطل على شارع الميناء. وهو أيضًا عبارة عن حجرة مربعة مغطاة بقبة نصف كروية، ويوجد على مدخلها لوحة تشير إلى إسم محمد باشا الساقزلي. كما يوجد مدفن في الفناء الخلفي للجامع حيث كان هذا المكان مخصصًا لدفن الدايات والباشوات من حكام طرابلس حتى أنشأ عثمان باشا الساقزلي مدرسته بطرابلس، وخصص بها مدفنًا لأفراد الحامية العثمانية بطرابلس. ويعتبر وضع الضريح خلف جدار القبلة من الظواهر المعمارية التي استحدثت في ذلك الجامع وصارت تقليدًا متبعًا في عمارة العصر العثماني الأول والعصور اللاحقة، حيث أصبح يدخل إلى الضريح من باب في جدار القبلة. وفي ضريح درغوت باشا يوجد باب آخر من الفناء الخلفي للجامع. ومن أهم التجديدات التي طرأت على الجامع تجديد على بك للجامع سنة ١٠٣هـ/ وفي ضريح درغوت باشا يوجد باب آخر من الفناء الخلفي للجامع. ومن أهم التجديدات التي طرأت على الجامع بعد الغارات التي حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية، وأدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من الجامع أله تم تجديد الجامع في أواخر وأدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من الجامع (١٠). كذلك تم تجديد الجامع في أواخر سنة ١٩٩٢م.

## ـ جامع الناقة:

يقع بشارع الفنيدقة بمدينة طرابلس القديمة. وقد إختلفت الأراء حول تاريخ

<sup>(</sup>١) للمزيد عن جامع درغوت، أنظر:

صلاح أحمد البهنسى: العمارة الدينية في طرابلس في العصر العثماني الأول ـ مخطوط رسالة دكتوراه ـ كلية الأثار جامعة القاهرة ـ ١٩٩٤ ـ يص ص ٢٥ ـ ٣٧.

بناؤه، ويعتقد البعض أن أصل البناء كان بعد فتح عمرو بن العاص لطرابلس<sup>(۱)</sup>. بينما يذهب البعض أن العبيديين بنوه بعد تأسيسهم لاولتهم في إفريقية (تونس)، في حين يرى فريق آخر أنه بني عندما زار المعز الفاطمي طرابلس وهو في طريقه إلى مصر، حيث بركت ناقته في هذا المكان فأعطى أهلها كمية كبيرة من الدنانير ليبنى بها جامع في نفس المكان.

## الوصف المعماري للجامع:

يتكون الجامع من بيت صلاة على شكل مستطيل تتخلل جدرانه خمس فتحات أبراب تختلف في إتساعها وفي أشكال العقرد التي تتوجها، كما تتخلل جدار بيت الصلاة سبع فتحات نوافذ معقودة بعقود مستقيمة. أما من الداخل فإن بيت الصلاة مقسم بواسطة باثكات إلى سبعة أروقة موازية لجدار القبلة، وسبعة أروقة متعامدة على جدار القبلة، وذلك بواسطة ست بوائك من العقود الموازية والمتعامدة على جدار القبلة يتكون كل منها من سبعة عقود مختلفة

Revoira (G.T); Muslim architecture. its Origins and Development. Oxford. 1981. P. (1) 174.

<sup>(</sup>۲) ميسانا (غاسبرى)؛ للعمار الإسلامى فى ليبيا. ترجمة على الصادق حسنين ـ طرابلس ١٩٧٣ ـ ص ص ص ١٦٥ ـ ١٦٥ ـ (من بالمعنة حيث أختط فى المكان الذى بركت فيه ناقته المسجد، أنظر: أحمد فكرى: عوامل الوحدة فى الآثار الإسلامية فى البلاد العربية ـ المؤتر الثالث للآثار فى البلاد العربية ـ المقامرة ـ ١٩٦١ ص ٢٦٩.

الأشكال كما تخلتف أحجام وأشكال الأعمدة التي ترتكز عليها هذه العقود، وكذلك تيجان الأعمدة. ويغطى بيت الصلاة إثنتا وأربعون قبة نصف كروية محمولة على مثلثات كروية مقلوبة، بينما يغطى الرواق الأخير قبو طولى (شكل ٣). ويتوسط المحراب جدار القبلة وهو عبارة عن حنية معقودة بعقد نصف دائري يرتكز على عمودين، وإلى يمين المحراب توجد حنية أخرى أقل إتساعًا وعمقًا عن حنية المحراب، ولكنها أكثر إرتفاعًا. ويعتقد بعض الباحثين أن هذه الحنية كانت المحراب الأصلى للجامع. ولكنى لا أتفق مع هذا الرأى، ولكنها كأنت مكان المنبر، وذلك لأن المحراب الحالي يقابل باب الدخول وعلى نفس محوره كما هو متبع في عمارة المساجد. ويتقدم بين الصلاة من الجهة الجنوبية الغربية صحن أوسط مكشوف على شكل مستطيل تتوسطه بركة ماء، ويحيط به أربع ظلات تتكون كل منها من رواق واحد، بينما جهة القبلة كانت من رواقين، هدم أحدهما في أثناء الحرب العالمية الثانية، فأصبح من رواق واحد (شكل ٣) وتلاصق المئذنة الجدار الشمالي الشرقي لبيت الصلاة، ويدخل إليها من داخل بيت الصلاة، وهو أمر غير مألوف في مساجد مدينة طرابلس إلا في المآذن السلم التي توجد في المساجد الصغيرة. ومئذنة جامع الناقة من نوع المآذن المربعة، تلتف حول بدنها من الخارج ثلاثة إطارات بارزة تقسم البدن إلى أربعة أقسام تختلف في إرتفاعها. وينتهي البدن بشرفة تنتهي بشرافات (صورة ٤).

ومن الجدير بالذكر أن طرابلس عرفت نمطين من المآذن المربعة، يتميز أولهما بمحاكاة مآذن غرب العالم الإسلامي من حيث التكوين المعماري، بينما يتسم الثاني بالبساطة سواء كان من حيث التكوين المعماري أو إهمال الجانب الزخرفي. وتنتمي مئذنة جامع الناقة إلى النمط الثاني، ومن أمثلته في عمائر مدينة طرابلس مئذنة مسجد الكتاني، ومئذنة مسجد سيدي عطية (الفلاح) ومئذنة مسجد بن صابر، كما كانت مئذنة مسجد مولاي محمد التي هدمت سنة ١٩٦٨م على نفس النمط.

وإذا كان طراز المآذن المربعة قد ظهر وأستعمل في عمائر بلاد الشام، فقد ذكر

المقدسى الذى زار سوريا سنة 000هـ/ 000م أن مآذنها تبنى على النمط المربع (١). وقد تبقت نماذج منها ترجع إلى عصور مختلفة مثل مئذنة المسجد الجامع بحلب 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

لكن هذا النمط من المآذن المربعة أصبح أكثر إنتشاراً في غرب العالم الإسلامي حيث أصبحت مئذنة جامع عقبة بن نافع بالقيروان نموذجاً سارت على نهجه المآذن في المغرب والأندلس<sup>(٣)</sup>. وإذا كان المعمار الليبي قد إقتبس طراز المآذن المربعة من عمارة غرب العالم الإسلامي، إلا أنه لا يلبث أن أضفى على هذا الشكل طابعًا ليبيًا يتميز بالبساطة في التكوين المعماري، والحلو من الزخارف.

# - جامع سيدى سالم المشاط:

انشأ هذا الجامع رمضان بن عثمان بن ريس، الذى تولى والده حكم طرابلس لفترة وجيزة وذلك سنة ١٠٨٣هـ/ ١٦٧٢م ولكن الجامع ينسب إلى سيدى سالم المشاط الذى توفى سنة ١٩٨٩هـ/ ١٤٨٤م (٤) وقد ورد ذكر ضريح ومسجد سيدى سالم فى كتابات العديد من الرحالة، ومنهم العياشى الذى زار طرابلس سنة سالم فى كتابات العديد من الرحالة، ومنهم العياشى الذى زار طرابلس سنة ١٠٥٩هـ/ ١٦٤٩م وذكر قوكان فيها فيما مضى مزارات كثيرة لكثير من أكابر الصالحين، ولا يعرف منهم الآن إلا قليل كسيدى سالم المشاط صاحب المسجد الجامع الذى بأقصى المدينة وقبره يزار (٥). كما ذكر عبد السلام بن عثمان (ت سنة الجامع الذى بأقصى المدينة وقبره إلى المناسبة فى معرفة الأقاليم ط ١٠ ليدن ١٩٠٩ ـ ص

Creswell, (K.A.C); The evolution of the minaret. (Burling tin magazine. Mars. (7)

June 1926). P. 7.

<sup>(</sup>٣) أحمد فكرى (د)؛ المسجد الجامع بالقيروان ـ القاهرة ـ ١٩٣٦. ص ١١٠.

<sup>(</sup>٤) أحمد الأنصارى النائب: نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان. ط١. بيروت ـ ١٩٦٣ ـ ص ١٩٦٠ ـ ص ١٩٦٠

<sup>(</sup>٥) العياشي (عبد الله بن محمد)؛ الرحلة ـ ص ٦٥.

۱۱۳۹هـ/ ۱۷۲٦م) ضريح سالم المشاط، وقال «وقبره بداخل سور المدينة عما يلى سور البحر قريب منه مشهور (۱) كما ذكره المنالى فى رحلته إلى طرابلس سنة ۱۱۵۸هـ/ ۱۷٤٥م عند حديثه عن مزارات طرابلس، فقال «ومنهم سيدى سالم المشاط صاحب المسجد الجامع الذى بأقصى المدينة (۲).

يقع الجامع في الجانب الشمالي الغربي من مدينة طرابلس القديمة في منطقة القبة، في مكان مرتفع عن سطح البحر بحوالي ١٧م.

## الوصف العماري للجامع:

يشغل مبنى الجامع مساحة غير منتظمة الأبعاد نتيجة للإضافات والتعديلات التى حدثت على الجامع فى فترات متعاقبة (شكل ٤) ويشتمل على المسجد القديم الذى بنى فى أثناء حياة سيدى سالم المشاط فى القرن ٩هـ/ ١٥م، وهو عبارة عن مساحة ضيقة لكنها تصبح أكثر ضيقًا فى أحد جانبيها، وتقسمه ١ بائكة من عقدين نصف دائريين يرتكزان على عمود أوسط إلى ثلاثة أقسام. ويتوسط الجدار الجنوبى الشرقى من المسجد حنية محراب معقودة بعقد نصف دائرى. وفى الركن الجنوبى الغربى من المسجد توجد حجرة ضيقة بها فتحة ضيقة بالسقف، ويعتقد أنها الخلوة التى كان ينقطع بها سيدى سالم المشاط للتعبد. وتوجد فى مساحة المسجد القديم هذا ثلاث تراكيب قبور، تخلو من الشواهد، ولكن يعتقد أنها لبعض أفراد عائلة سيدى سالم أو بعض أتباعه.

أما المسجد الحالى فأنه عبارة عن مساحة مستطيلة، يدخل إليها من فتحته باب فى المسجد القديم. وينقسم بيت الصلاة إلى ثلاثة أروقة موازية لجدار القبلة، ورواقين عموديين على جدار القبلة، وبالتالى فإن مساحة بيت الصلاة تنقسم إلى ستة أقسام صغيرة مربعة يغطى كل منها قبة نصف دائرية ترتكز على حنايا

<sup>(</sup>۱) الفيتورى (عبد السلام بن عثمان)؛ كتاب الإشارات لبعض ما بطرابلس الغرب من المزارات. طرابلس ـ بدون تاريخ ـ ص ١٤.

<sup>(</sup>۲) على فهمى خشيم (د)؛ الحاجية من ثلاث رحلات في البلاد الليبية. ط1 ـ طرابلس ١٩٧٤. ص ص ص ١٩٧٠ ـ ١٣٠.

ركنية معقودة بعقد نصف دائرية (شكل ٤) ويتوسط المحراب جدار القبلة، وهو عبارة عن حنية معقودة بعقد نصف دائرى يرتكز على عمودين مندمجين بالجدار، وتبرز كتلة المحراب عن سمت الحائط حيث ترتكز عليها رجل العقد الممتد متعامد على جدار القبلة، كما هو متبع في العديد من المساجد الصغيرة في طرابلس. ويقابل المحراب سدة خشبية يصعد إليها من داخل بيت الصلاة، ومن المرجع أنها مضافة حديثًا إلى المسجد، وكذلك المنبر الخشبي.

وفى الجانب الشمالى الغربى من بيت الصلاة يوجد ضريح سيدى سالم المشاط، وتخطيط الضريح على شكل متقاطع، حيث توجد مساحة مربعة وسطى تضم قبر سيدى سالم المشاط، وتغطى هذه المساحة قبة نصف كروية، وعلى كل جانب من جوانب المساحة الوسطى دخلة صغيرة (سدلة). وتتميز قبة ضريح سيدى سالم المشاط عن قباب عمائر طرابلس بأن رقبة القبة تظهر من الخارج، وهى عبارج عن مربع أوجهه مقعرة وليست مستقيمة أو مسطحة كما تتوسط كل ضلع فتحة نافذة (صورة ٥). أما السدلات الجانبية فإنها كانت مخصصة لجلوس أتباع سيدى سالم المشاط لقراءة الأوراد والأذكار الدينية.

وفى الجانب الجنوبى من بيت الصلاة يوجد ضريح المنشئ «رمضان بن عثمان بن ريس» ويؤدى إليه إيوان معقود على كل جانب من جوانبه مصطبة، وأعتقد أن هذا الإيوان كان يستعمل ككتاب لتعليم الصبية. أما حجرة الضريح فإنها مربعة ومغطاة بقبة نصف كروية ترتكز على حنايا ركنية معقودة بعقود قوسية، وقد رحوفت أضلاع مثمن منطقة الإنتقال زخارف جصية عبارة عن أشكال بوائك من العقود الصماء. وهذا النوع من الزخارف شاع فى زخرفة العمائر الدينية والملنية فى العصر العثمانى الأول، وإنتقل إلى عمائر العصر القرمانلى والعصر العثمانى الثانى وكان أول ظهورها فى ضريح عثمان باشا الساقزلى (١٤٦٠هـ/ ١٦٥٣م) ثم الضريح الخاص برمضان بن عثمان بن ريس، ثم جامع خليل باشا (١١٠٠هـ/ ١١٥٠م)، وفى العصر القرمانلى فى جامع أحمد باشا (١١٥٠هـ/ ١١٧٥م)، وفى مقبرة

القرمانليين (ق١٦هـ/ ١٨م) وفي المنازل في العصر القرمانلي والعصر العثماني الثاني، ومن أوضح أمثلتها في «فيلا فولبي» التي شيدت في أواخر العصر القرمانلي. وهذا النوع من الزخارف إن كان قد إنتقل إلى طرابلس من بلاد المغرب الإسلامي، إلا أن تنفيذه إقتصر على الزخارف الجصية القالبية، في حين نفذ في بلاد المغرب والأندلس على الحجر والرخام، كما نفذ في زخرفة الأجزاء السفلي من بواطن المحاريب في العمارة المملوكية بمصر وبلاد الشام.

وفى الركن الشمالى الغربى من المبنى وإلى جانب المدخل الرئيسى توجد المئذنة وهى وإن كانت على نفس نمط مآذن العصر العثمانى الأول فى طرابلس حيث أنها من قاعدة مربعة يعلوها بدن إسطوانى تتخلله شرفة واحدة، وينتهى البدن بقمة مخروطية مدببة من ستة أوجه، (صورة ٦) إلا أنها تتميز بالقصر، إذ أن إرتفاعها الكلى لا يتجاور خمسة عشر مترًا، فى حين نجد أن المآذن التى ترجع إلى نفس العصر مثل مئذنة مسجد درغوت، ومئذنة مسجد محمود، ومئذنة جامع شائب العين، ومئذنة جامع خليل باشا، تتسم جميعها بالإرتفاع (الصور ٣، ١١، ١٨).

## \_ جامع شائب العين:

أنشأه محمد باشا شائب العين الذى تولى حكم طرابلس فى الفترة من سنة أنشأه محمد باشا شائب العين الذى تولى حكم طرابلس فى الفترة من سنة ١٩٩هـ/ ١٠٨٩م حيث أطيح به فتوجه إلى مصر<sup>(۱)</sup>، لكنه عاد إلى طرابلس بعد أن تولى صهره خليل باشا الحكم سنة (١١١٤هـ/ ١٧٠٢م)، وبقى بها إلى أن توفى فى شهر رجب سنة ١١١٨هـ/ ١٧٠٤م كما يشير شاهد القبر الخاص به، وليس سنة ١١١٦هـ/ ١٧٠٤م كما ذكرت بعض المراجع<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن غلبون (أبو عبد الله محمد)؛ المرجع السابق ـ ص ١٥١.

ـ احمد الأنصاري النائب: المنهل ـ ص ٢٨٦، روسي (إيتوري)؛ المرجع السابق ـ ص ٢٨٦.

ـ مجموعة: ليبيا. تاريخنا ـ الكتاب الخامس ـ ص ٥٧.

أ(٢) ميكاكي (رودلفو)؛ المرجع السابق ص فن ٦ ـ ٧، مجموعة: المرجع السابق ـ ص ٥٧.

وكان الإهتمام بعمران مدينة طرابلس من أكثر إهتماماته، حيث قام بإصلاح وتحصين أسوار وقلعة المدينة، كما جدد بناء سوق الترك وسوق الحرير، إلا أن من أهم إنجازاته المعمارية إنشاء هذا الجامع، الذي يعد من أهم العمائر العثمانية في مدينة طرابلس وقد شيد الجامع سنة ١١١٠هـ/ ٩٨ ـ ١٦٩٩م على أيدى ثقته قاربطاق التونسي<sup>(۱)</sup>. وعلى الرغم من إصلاحاته العديدة إلا أنه قد أضر ببعض الآثار الليبية القديمة، وذلك عندما وقع إتفاقية مع فرنسا سنة ١٦٩٣م، أتاحت لها نقل الأعمدة الأثرية من مدينة لبده وغيرها إلى فرنسا، وقد أستعملت هذه الأعمدة في بناء قصر فرساى وكنيسة سان جرمان في باريس<sup>(۲)</sup>.

يقع الجامع فى الجهة الشمالية من سوق الترك شمال مدينة طرابلس القديمة، كما تظل الواجهة الشمالية الغربية على سوق الحرير، كما يطل المدخل الجنوبى الشرقى على زنقة شائب العين.

## الوصف المعماري للجامع،

يبدو الشكل العام بصورة غير منتظمة سواء كان ذلك من الخارج، وذلك نظراً لأن الحوانيث التى توجد فى الجدران الخارجية للجامع تقطع إمتداد الواجهات، أو من الداخل نظراً للإضافات والتعديلات التى حدثت فى فترات لاحقة لتاريخ إنشاء الجامع، ومن ذلك الإضافات التى ألحقت ببيت الصلاة فى كل من الجهات الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، ودورات المياه الى أضيفت فى الجهة الشمالية الشرقية.

وتعتبر الواجهة الجنوبية الغربية التى تطل على سوق الترك هى الواجهة الرئيسية للجامع، وتتخللها فتحتى باب تؤديان إلى الجامع، ويعلو أحد هذين المدخلين اللوحة التأسيسية التى تشتمل على تاريخ بناء الجامع سنة ١١١٠هـ. ويظهر الإهتمام واضحًا بالجانب الزخرفي في هذه الواجهة، ويتمثل في إحاطة

<sup>(</sup>١) ابن غلبون: المرجع السابق. ص ١٥٤.

<sup>(</sup>۲) روسى (إيتورى)؛ المرجع السابق ـ ص ٢٥٩. ،٢٥٩ OP. cit. P. 56.

فتحات الأبواب والنوافذ بأطر من الرخام المزخرف بزخارف نباتية وهندسية محفورة (صورة V) أو فى تكسية الجدران ببلاطات الزليج (القاشاني). (صورة A).

أما بيت الصلاة فأنه عبارة عن مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ١٧م تنقسم بواسطة ثلاث بوائك من العقود تمتد موازية ومثلها متعامدة على جدار القبلة إلى أربعة أروقة موازية، وأربعة أروقة متعامدة على جدار القبلة، ينتج عنها ست عشرة مساحة مربعة يغطى كل منها قبة نصف كروية (شكل ٥).

ويتوسط المحراب جدار القبلة، وهو عبارة عن حنية معقودة بعقد على شكل حدوة الفرس يرتكز على عمودين، وقد زخرفت صنجات العقد بأشكال وريدات متعددة الفصوص حول هلال أوسط بينما يزخرف باطن المحراب أشكال هندسية من أشكال عقود وأهلة ونجوم خماسية بالإضافة إلى شريط كتابى.

ويضم بيت الصلاة منبرًا رخاميًا قسمت ريشتيه بواسطة خطوط رخامية بارزة إلى جامات مربعة تشتمل على أشكال وريدات وأهلة ونجوم خماسية وسداسية ويقابل المحراب سدة (دكة المبلغ) من الخشب وترتكز على أعمدة خشبية، ويصعد إليها من فتحتى باب في الجدار الشمالي الغربي لبيت الصلاة.

ومن الظواهر المعمارية المستحدثة في تكوين بيت الصلاة وجود زيادتين في كل من الجهة الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون هاتان الزيادتان مع دكة المبلغ شرفة (محفل) يحيط ببيت الصلاة من ثلاث جهات فيما عدا جهة القبلة في الجزء الأعلى من بيت الصلاة.

ويُدخل من فتحة باب فى الطرف الشرقى لجدار القبلة إلى ضريح محمد باش شائب العين، وهو عبارة عن حجرة مربعة تضم سبع تركيبات رخامية بالإضافة إلى التركيبة الرخامية التى تغطى قبر محمد باشا والتى تتميز عن البقية بأنها تنتهى من أعلى بشكل عمامة، وهى من السمات التى تميز كبار الشخصيات فى

العصر العثماني. وتغطى الضريح قبة نصف كروية ترتكز على حنايا ركنية مقوسة.

وفى الناحية الشمالية من المنشأة إلى جانب المدخل الذى يوجد فى سوق الحرير توجد المئذنة وتتكون من قاعدة مربعة القطاع يرتكز عليها بدن مثمن يزخرف كل ضلع من أضلاعه شكل غائر معقود بعقد حدوة فرس، ويمتد هذا الشكل بطول كل ضلع، وينتهى هذا الطابق من المئذنة بشرفة من ثمانية أضلاع أيضًا، حيث يبدأ منها طابق أخر إسطوانى أقل إرتفاعًا من الطابق الأول، ويصل إرتفاعه ٢,٧٥م، ويتوج هذا الطابق قمة مخروطية من ستة أوجه. (صورة ٩).

وهذه المئذنة هى الوحيدة من مآذن العصر العثمانى الأول فى طرابلس المثمنة البدن ولكنها أصبحت نموذجًا سارت على نهجه مآذن مساجد العصر القرمانلى، ومن أمثلة ذلك مثذنة جامع أحمد باشا القرمانلى، ومئذنة جامع قرجى، وكذلك فى العصر العثمانى الثانى مثل مئذنة جامع ميزران، كما إستمر هذا النمط من المآذن فى ليبيا حتى فترة متأخرة ومن أمثلة ذلك جامع الباشا فى مدينة الخمس التى شيدها رجب باشا سنة ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م(١).

وإذا كانت أقدم نماذج المآذن المثمنة البدن الباقية في ليبيا تزجع إلى العصر العثماني الأول، إلا أن هذا الطراز قد وجد قبل ذلك، فقد ذكر البكرى أن بمدينة إجدابيا جامع حسن البناء بناه أبو القاسم بن عبد الله له صومعة مثمنة بديعة العمل (٢). وقد كشفت الحفائر التي أجريت بإجدابيا سنة ١٩٧١م عن أساس هذه المئذنة والتي تتكون من قاعدة مربعة يرتكز عليها البدن المثمن (٣) الأمر الذي دفع «المحمودي» إلى إعتبار الطراز المثمن في مآذن طرابلس في العصر العثماني الأول وما تلاه طرازاً محليًا (٤).

<sup>(</sup>۱) مسعود رمضان شقلوف (وآخرون)؛ موسوعة الآثار الإسلامية في ليبيا. جـ١ ـ ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) البكري (أبو عبيد الله)؛ المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب. ص ٥.

<sup>(°)</sup> هوج بليك (وآخرون)؛ إجدابيا وأول فن المعمار للفاطميين. مجلة ليبيا القديمة. م ٨ ـ طرابلس ١٩٧١. ص ١٧.

Al - Mahmudy (A); Post fifteenth cen. A.D architecture in Libya. P. 55. (1)

والواقع أن هذا الطراز إذا كان قد ظهرت نماذج متفرقة له فى العمارة الليبية قبل العصر العثمانى، إلا أنه لم ينتشر إلا فى فترات الحكم العثمانى، مثلما عليه الحال فى العمارة الإسلامية فى تونس، حيث ظهر فيها لأول مرة فى فترة الوجود العثمانى، ومن أمثلة ذلك مئذنة جامع يوسف داى (٢٥٠هـ/ ١٦١٦م) والمثلانة التى أضيفت إلى جامع بن عروس بمدينة تونس (ق١٢هـ/ ١٨٨م) وفى مئذنة جامع بن زياد، ومئذنة جامع الحلفاويين (١٠٠٠).

ولما كان الطراز المثمن للمئذنة يرتبط ظهوره في عمارة غرب العالم الإسلامي بالوجود العثماني فإن وجوده في العمارة الليبية، وإرتباط ظهوره بجامع شائب العين الذي عهد ببنائه إلى مهندس تونسي - كما سبق ذكره - فإن ذلك يؤيد أن هذا النمط من المآذن ظهر في العمارة الليبية بتأثير تونسي متأثر بدوره بالعمارة العثمانية.

## - جامع خليل باشا:

شيده خليل باشا الذي إختلفت الأراء حول تاريخ توليه ولاية طرابلس الغرب، إلا أن أقربها إلى الصواب هو أنه تولى سنة ١١١٤هـ/ ١٧٠٢م، وذلك إستناداً إلى ما ورد أنه أعاد صهره محمد باشا من مصر إلى طرابلس التي كان قد طرد منها، وكان ذلك سنة ١١١٥هـ/ ١٧٠٣م، أي أن مقاليد الأمور كانت بيديه في تلك الفترة.

وقد واجه ثورات أهالى البلاد ضده حتى إضطر إلى الهرب إلى سرت، ثم إلى فزان ومنها إلى مصر حيث إستضافه إبراهيم بك حتى سافر إلى القسطنطنية (٢)، فأرسله السلطان أحمد الثالث على رأس حملة بحرية لمقاومة حركة التمرد في طرابلس، ولكن خليل باشا قتل ورفعت رأسه على حربة إلى

Thiersh (H); Pharos in Antike. Islam und Occident. Leipzig Berlin. 1909. PP. 135 (1)
- 136.

<sup>(</sup>٢) ابن غلبون (أبو عبد الله محمد) المرجع السابق ـ ص ١٥٩.

طرابلس حیث دفن بمقبرة سیدی حمودة، وهناك رأی أنه دفن بالقرب من صبراته (۱).

وكان خليل باشا أول من إتخذ الحجاب ولبس الحرير والذهب من حكام طرابلس، كما أنشأ «ضر بخانة» دارسك العملة (٢). ومن أعماله أيضًا إصلاح ترسانة طرابلس، وإنشاء الجامع الذي نحن بصدد الحديث عنه.

ويقع المسجد في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة طرابلس، خارج أسوار المدينة القديمة، وفي منطقة تعرف بـ «الظهرة» وذلك لإرتفاعها عن مستوى أرض المدينة (٣).

#### الوصف المماري للجامع:

يتفق المسجد من حيث التخطيط مع مساجد العصر العثمانى الأول، التى يكون أساس تخطيطها بيت الصلاة محاط بصحن مكشوف من أكثر من جهة، حيث تؤدى فتحة باب فى الجدار الشمالى الغربى إلى فناء مكشوف، ويقابل فتحة الباب سقيفة من أربعة عقود ترتكز على ثلاثة أعمدة، وتتقدم هذه السقيفة بيت الصلاة (شكل ٦).

ويتكون بيت الصلاة من مساحة مستطيلة تبلغ أبعادها من الخارج ١٩,٣٠م× ١٥,٢٥م. تتخللها ثلاث فتحات أبواب، إثنتان في الجهة الشمالية الغربية، وواحدة في الجدار الشمالي الشرقي. ويعلو أحد الأبواب في الجدار الشمالي الغربي لوحة تشتمل على النص التأسيسي الذي يشتمل على إسم خليل باشا، وتاريخ التأسيس سنة ١١٢٠هـ.

ويدعم جدار القبلة من الخارج وكذلك الجدار الجنوبي الغربي لبيت الصلاة ثلاث دعامات مائلة في كل جانب (صورة ١٠).

<sup>(</sup>۱) میکاکی (رودلفو)؛ المرجع السابق ـ ص ص ۱۶ ـ ۱۵.

<sup>(</sup>٢) أحمد الأنصارى النائب: المرجع السابق ـ ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) الطاهر أحمد الزواى: معجم البلدان الليبية. طرابلس ـ ١٩٦٨ ـ ص ٢٧٤.

أما بيت الصلاة من الداخل فأنه عبارة عن مساحة مستطيلة أبعادها ١٧,٦٠م× ١٣,٥٠ تنقسم بواسطة ثلاث بوائك من العقود إلى أربعة أروقة موازية لجدار القبلة، كما تمتد ثلاثة أروقة عمودية على جدار القبلة تفصل بينها بائكتين من العقود تتكون كل منها من أربعة عقود (شكل ٦). وقد نتج عن هذا التقسيم وجود إثنتا عشرة مساحة مربعة يغطى كل منها قبة نصف كروية ترتكز على حنايا ركنية معقودة بعقود قوسية.

ويتوسط المحراب جدار القبلة، وهو عبارة عن حنية معقودة بعقد نفص دائرى يرتكز على عمودين من الرخام. وفي الجهة الشمالية من مبنى الجامع توجد المئذنة، وتختلف في طرازها عن مآذن مساجد طرابلس، وتتكون من قاعدة مربعة يعلوها بدن إسطواني ينتهى بشرفة لا تبرز عن سمت البدن ولكنها بنفس إتساعه. ويتوسط الشرفة جوسق مثمن، في كل ضلع من أضلاعه فتحة نافذة، إحداها فتحة باب، ويعلو هذا الجوسق المثمن مثمن آخر أقل منه في المساحة ترتكز عليه القمة الخشبية المدببة، والتي تتميز عن قمم مآذن مساجد مدينة طرابلس بإرتفاعها. (صرة 11).

وهذه المنفة وإن كانت تتفق مع مآذن مساجد مدينة طرابلس في بعض الخصائص من اشكل الإسطراني الذي وجد في مئذنة جامع درغوت، ومئذنة جامع سيدى مالم المشاط، ومئذنة مسجد محمود، وكذلك في خلو البدن من الزخارف إلا تغطية أجزاء بسيطة منه بالبلاطات الخزفية، وإشتمال المئذنة على شرفة واحدة فقط، والقمة المدببة المتأثرة بطراز المآذن العثمانية، إلا أن هذه المئذنة تنفرد ببعض الخصائص التي لا توجد في غيرها من مآذن ذلك العصر في طرابلس، ومن ذلك إتساع محيط البدن، وأن الشرفة جزء من البدن ولا تبرز عنه، وكذلك في وجود أكثر من فتحة نافذة في الجوسق الذي يعلو البدن، شبيهة في ذلك بما هو متبع في طراز المئذنة السلم التي يستعاض فيها بالفتحات لترجيه الآذان بدلاً من الشرقة، ومن أمثلة ذلك مسجد بن سليمان. ومن مظاهر الإختلاف أيضاً أن قمم مآذن العصر العثماني الأول في طرابلس تتكون من قمة

من ستة أوجه قطاعها مدبب، بينما في جامع خليل باشا فإن القمة مخروطية مدببة تتميز بإرتفاع واضح.

ومن المرجح أن هذه المتذنة كان لها دور دفاعي إلى جانب وظيفة الآذان، وذلك لإرتفاعها ووجودها في مكان مرتفع في المدينة تشرف منه على البحر والمدينة أيضًا بما يسهل مراقبة كل منهما من أعلى المتذنة، الأمر الآخر أن الجزء العلوى لا يشتمل على فتحة باب فقط يخرج منها إلى الشرفة، كما هو المتبع في كل مآذن مدينة طرابلس، ولكنها تشتمل على عدة فتحات في مختلف الإتجاهات، وهذا الأمر موجود في المآذن التي تؤدى دوراً دفاعيًا مثل مئذنة رباط المنستير في تونس، وكذلك منارة رباط سوسة (١).

## - جامع أحمد باشا القرمانلي:

يقع وسط مجموعة من أسواق مدينة طرابلس القديمة، في الجهة الجنوبية الغربية من قلعة طرابلس (السراى الحمراء)، وتطل واجهة الجامع الشمالية الشرقية على سوق المشير، وتطل الواجهة الشمالية الغربية على سوق المشرقية يوجد سوق العطارة، وفي الناحية الجنوبية الغربية سوق النساء (صورة ١٢).

ويقال أن المكان الذى يشغله جامع أحمد باشا كان يضم من قبل مساكن جنود الإنكشارية من الترك ومكان إجتماعاتهم، كما كان يوجد بنفس المكان مسجد يعرف بمسجد الديوان<sup>(۲)</sup>.

وقد بنى الجامع أحمد باشا القرمانلى الذى إستطاع الإستقلال بحكم طرابلس استقلالاً إسميًا عن الدولة العثمانية، وأسس الدولة القرمانلية التى إستمرت تحكم طرابلس من سنة ١١٢٥هـ/ ١٧١١م وحتى سنة ١٢٥٠هـ/ ١٨٣٥م. وتشير اللوحات التأسيسية والكتابات التى تتوزع فى أجزاء كثيرة من الجامع، ومن

<sup>(1)</sup> Marc, ais (G); Manual. Tome. 1. P. 334.

<sup>(</sup>۲) میکاکی (رودلفو)؛ المرجع السابق ـ ص ۷۹.

أهمها اللوحة التى تعلو المدخل الرئيسى فى الجدار الشمالى الشرقى والمكتوبة بخط الثلث المغربى، وهى تلك اللوحة التى على المدخل فى الناحية المطلة على سوق المشير أن الجامع أنشئ سنة ١١٤٩هـ/ ٣٦ ـ ١٧٣٧م.

## الوصف المعماري للجامع:

يعد الجامع من أهم مساجد مدينة طرابلس ومن أكبرها مساحة، إذ يتكون من مساحة مستطيلة أبعادها ٥٣×٤٩م. كما أنه يعد من أول نماذج المجمعات المعمارية في العمارة الليبية، إذ أنه يضم إلى جانب بيت الصلاة مدرسة في طابقين وضريح المنشئ ومدفن لأفراد أسرته وسبيل. كذلك فأن الجامع من أغنى مساجد طرابلس زخرفة حيث تزخرف جدران بيت الصلاة من الداخل والخارج حتى إرتفاع مآخذ العقود بلاطات خزفية متنوعة في زخارفها ومصادرها، إذ أن بعضها مجلوب من تركيا، والبعض من تونس، والبعض أوربي الصنع (صورة ١٣).

ويعلو التكسية الخزفية زخارف جصية دقيقة من زخارف نباتية وهندسية وكتابات منفذة بطريقة «نقش حديدة» الشائعة في إعداد الزخارف الجصية في عمائر مناطق شمال أفريقيا، وتمتد هذه الزخارف وتغطى الأجزاء العليا من جدران بيت الصلاة ومناطق إنتقال القباب وبواطنها.

ونظرًا لهذا الثراء المعمارى والزخرفى الذى يتمتع به الجامع، فقد نال إعجاب كل من شاهده من الرحالة، فقد أثنت عليه «توللى» التى عاشت عشرة أعوام فى طرابلس. أما الرحالة أبو العباس أحمد بن محمد الفاسى الذى زار طرابلس سنة ١٢١هـ / ١٧٩٦م أى بعد بناء الجامع بما يزيد عن نصف قرن من الزمان، فقد ذكر أن الجامع «غاية لم ير مثله»(١).

ويشغل بيت الصلاة مساحة مربعة طول ضلعها ٢٣م، تنقسم بواسطة أربع بوائك من العقود موازية لجدار القبلة، وأربع بوائك عمودية على جدار القبلة

<sup>(</sup>١) على فهمي خشيم (د)؛ الحاجية من ثلاث رحلات في البلاد الليبية ـ ص ١٤٥.

إلى خمسة أروقة موازية وأخرى متعامدة على جدار القبلة، ينتج عنها وجود خمس وعشرين مربعة يغطى كل منها قبة نصف كروية (شكل ٧).

وترتكز القباب على مناطق إنتقال مثمنته تم الإنتقال إليها عن طريق مثلثات كروية مقلوبة فيما عدا القبة التى تغطى مربعة المحراب فإنها ترتكز على حنايا ركنية. وتتميز قبة المحراب والقبة التى تقابلها بأنهما أكثر إرتفاعًا عن بقية القباب، كما أنهما مضلعتان من الخارج بضلوع بارزة شبيهة بتضليعات القباب فى مدرسة عثمان باشا الساقزلى بطرابلس والتى ترجع إلى العصر العثمانى الأول.

ويشتمل الجامع على محراب مجوف يكسو الجزء الأسفل منه بلاطات خزفية، أما الجزء الأعلى فأنه مغطى بزخارف جصية دقيقة عبارة عن أشكال نجمية متداخلة تشتمل على زخارف دقيقة، ويفصل بين الجزئين شريط كتابى يتضمن الآية الكريمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فنتين. (صورة ١٤).

أما المنبر فأنه من الرخام الملون الملبس بقطع من المرمر تكون زخارف نباتية منفذة حسب طراز الرومى المتبع فى زخرفة المنتجات الفنية العثمانية، وتمتد هذه الزخارف على ريشتى المنبر، ويغطى الجوسق قبة معدنية مقامة على أربعة أعمدة.

ويحيط بالجزء العلوى من بيت الصلاة فوق تيجان الأعمدة من ثلاث جهات فيما عدا جدار القبلة شرفة خشبية يحيط بها سياج من برامق من الخشب الحرط (صورة ١٥). وهذا التقليد في عمل الشرفة الداخلية (المحفل) وجد في العديد من المساجد الجامعة في بلدان المغرب إبان العصر العثماني، متأثرة في ذلك بالعمارة العثمانية. ومن أمثلة مساجد شمال أفريقيا التي تشتمل على الشرفة بالداخلية جامع بسنين في الجزائر ٣٣٠ ١هـ/ ١٦٢٣م، وجامع حمودة باشا بمدينة تونس ١٦٠١هـ/ ١٦٥٥م، وتعتبر شرفة جامع أحمد باشا لاحقة لهذه النماذج، كما أنها من العناصر التي أنشئت عند بناء الجامع وليست مضافة في تاريخ لاحق

حيث أنها تشتمل على كتابة تشير إلى صانعها وهو الحاج محمد بن على مراد الشريف، وتاريخ عملها في ربيع الثاني سنة ١١٥٠هـ (أبريل ١٧٣٨م)(١).

المئذنة: تقع فى الجدار الشمالى الشرقى على يمين المدخل الرئيسى، وتتكون من قاعدة مربعة يقوم عليها بدن مثمن يزخرف كل ضلع من أضلاعه أشكال مستطيلات معقودة تمتد بطول البدن، يعلو هذا الطابق شرفة مثمنة تستند على كوابيل حجرية، وينتهى بدن المئذنة بقمة مخروطية مدببة من الخشب (صورة ١٢) ويوجد على المئذنة كتابة تتضمن تاريخ بنائها في سنة ١١٥٠هـ/ ١٧٣٨م.

وهذه المئذنة وإن كانت مشابهة لمئذنة جامع شائب العين التى ترجع إلى نهاية العصر العثمانى الأول، وذلك من حيث الشكل المثمن للبدن، وزخرفة البدن بأشكال معقودة إلا أن هذه المئذنة تختلف عنها فى أن الشرفة تستند على كوابيل.

وفى الجهة الجنوبية الغربية من بيت الصلاة وخلف جدار القبلة توجد حجرتان، يغطى إحداهما قبة نصف كروية، وهى خاصة بضريح المنشىء. يتصل بها حجرة أخرى مغطاة بقبو متقاطع، مدفون فيها بعض أفراد الأسرة القرمانلية. ويغطى جدران هاتين الحجرتين بلاطات خزفية وزخارف جصية شبيهة بزخارف بيت الصلاة ومنفذة بنفس الإسلوب (نقش حديدة) (صورة ١٦).

ويلحق بالجامع مدرسة في طابقين تعد أقدم مثال باق للمدارس الملحقة بالمساجد في العمارة الليبية. وتحتل المدرسة الركن المحصور بين الضلع الشمالي الغربي والضلع الجنوبي الغربي من الصحن (شكل ٧). وتشبه هذه المدرسة في تخطيطها مدرسة عثمان باشا الساقزلي التي سنتناولها لاحقًا، إلا أنها تتميز بأنها من طابقين (٢).

El - Mahmoudy (A); OP. cit. P. 87. (1)

<sup>(</sup>٢) للمزيد عن جامع أحمد باشا، أنظر:

ـ ميسانا (غاسبرى)؛ المرجع السابق ـ ص ص ١٨٣ ـ ١٩٤.

Warfilli (M.S); Tripoli. PP. 11 - 12. -

ـ مسعود رمضان شقلوف، وآخرون: المرجِع السابق ـ ص ص ٩٨ ـ ١٠٧.

### جامع قورجی:

يقع بشارع الأكواش بمدينة طرابلس القديمة بالقرب من قوس ماركوس أوريليوس، وتطل واجهته الشمالية الشرقية على زقاق الزنقة الضيقة. وقد أنشأ هذا الجامع مصطفى قورجى قائد الإسطول الطرابلسى فى عهد يوسف باشا القرمانلى الذى كان صهراً له. وتم الإنشاء فى سنة ١٢٤٩هـ/ ٣٣ ـ ١٨٣٤م كما تدز على ذلك اللوحة التأسيسية التى تعلو المدخل الرئيسى للجامع.

وعلى الرغم من أن مصطفى قورجى لم يكن حاكما لطرابلس، إلا أن عمارته لهذ الجامع فاقت عمارة الحكام السابقين له، فهذا الجامع يعد من أجمل مساجد مدينة ظرابلس وأكثرها ثراء زخرفيًا.

## الوصف المعماري للجامع،

يماثل جامع قورجى جامع أحمد باشا فى عدة أشياء منها طراز التخطيط لبيت الصلاة وكسوة جدران بيت الصلاة بالبلاطات الخزفية والزخارف الجصية، وفى اختى مدرسة بالجامع مكونة من طابقين مشابهة فى تخطيطها لمدرسة جامع أحمد باشا (شكل ٨). ولكنه يختلف عن جامع أحمد باشا فى أنه لا يشتمل على مدفن وذلك لصغر مساحته. ويتكون بيت الصلاة من مساحة مربعة طول ضلعها ١٨م تنقسم بواسطة ثلاث باثكات من العقود التى تمتد موازية لجدار القبلة، وثلاث باثكات تمتد متعامدة على جدار القبلة إلى ست عشرة مساحة مربعة يغطى كل منها قبة نصف كروية محمولة على حنايا ركنية محارية الشكل ومزخرفة بزخارف جصية دقيقة (شكل ٨).

وتتكون البائكات من عقود نصف دائرية ترتكز على أعمدة من الرخام وتترجها تيجان دورية الطراز تشتمل على عنصر البيضة والسهم.

وبين القباب التى تغطى بيت الصلاة أربع قباب أكثر إرتفاعًا وهى القبة التى تغطى بلاطة المنبر، وكذلك القبة التى تغطى البلاطة المواجهة لبلاطة المنبر، والقبة التى تغطى السدة الحشبية.

ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف يكسو الجزء السفلى منه بلاطات خزفية، بينما يشتمل الجزء الأعلى على زخارف جصية عبارة عن أشكال نجمية فى طاقية المحراب تخرج منها خطوط إشعاعية تشتمل على زخارف نباتية دقيقة حول أشكال زهور ملونة بالأحمر والأزرق وأشكال نجوم خماسية صغيرة ملونة (صورة الكال ويتوج حنية المحراب عقد نصف دائرى يرتكز على أربعة أعمدة من الرخام.

ويواجه المحراب والمنبر الشرفة الخشبية الداخلية والتي تزخرفها أشكال بوائك من العقود الصماء ترتكز على أعمدة في صفين يعلو أحدهما الآخر.

وتتشابه مئذنة جامع قورجى مع مئذنة جامع أحمد باش القرمانلى فى عدة مظاهر، منها أنها تتكون من بدن مثمن تزخرف كل ضلع من أضلاعه شكل مستطيل معقود بعقد على شكل حدوة الفرس، وفى أن الطابق الأول من المئذنة يحدده من أسفل وأعلى حشوات من بلاطات خزفية، وفى أن شرفتى المئذنة تستند على كوابيل حجرية. إلا أن مئذنة جامع قورجى تتميز بأنها أكثر إرتفاعًا عن مئذنة جامع أحمد باشا، كما أنها من أكثر مآذن مساجد مدينة طرابلس القديمة إرتفاعًا، وتنفرد مئذنة جامع قورجى بأنها الوحيدة بين مآذن طرابلس القديمة التى تشتمل على شرفتين للآذان وليست شرفة واحدة، والشرفة السفلى أكثر إتساعًا عن العليا، كما أن الشرفة السفلى مثمنة بينما العليا من إثنى عشر ضلعًا (صورة العليا، كما أن الشرفة السفلى مثمنة بينما العليا من إثنى عشر ضلعًا (صورة العليا،

ويعد جامع قورجى من أكثر جوامع مدينة طرابلس زخرفًا، ويتمثل ذلك فى عدة مظاهر، منها:

- الكسوة الخزفية التى تغطى جدران بيت الصلاة من الداخل والخارج والتى تشتمل على عدة موضوعات زخرفية، من أهمها تصميم زخرفى عبارة عن عقد مدبب فى أعلى، وعقدين من شكل حدوة الفرس مدبب فى الجزء الأسفل، ويضم العقد الأعلى شكل مسجد مغطى بقبة مدببة القطاع ومزخرفة بزخارف نباتية، وعلى كل جانب من جوانب المسجد ترتفع خمس مآذن ويخرج من بعضها أشكال أعلام مرفرفة، أما العقدان فى الجزء الأسفل فأنهما يشتملان على زخارف نباتية متنوعة (صورة ١٩).

وعما يجدر ذكره أن مثل هذا التصميم في البلاطات من الموضوعات الشائعة في زخرفة العمائر التي ترجع إلى الفترة الأخيرة من العصر القرمانلي، حيث كانت تستخدم في العمائر المدنية والدينية. وهذا النوع من البلاطات كان يستورد من تونس حيث كان يصنع في القلالين ونابل، ووردت على بعضها توقيعات الصناع مثل «الخميري» الذي يعد من أكثر صناع البلاطات الخزفية شهرة في تلك الفترة.

ومن الزخارف التى تنتشر فى جامع قورجى الزخارف الجصية القديمة التى تغطى الأجزاء العليا من الجدران ومناطق إنتقال القباب وبواطن القباب أيضاً، ومن نماذجها تصميم عبارة عن أشكال من عقود ثلاثية الفصوص، تضم بداخلها تشكيلات هندسية من خطوط مجدولة، يخرج منها شكل عقد مدبب ينعقد فى أشكال خمسة معينات متقاطعة. ويفصل بين العقود أشكال قلبية تشتمل على زخارف مخرمة عبارة عن أشكال مثلثات صغيرة ودقيقة، ويملأ الفراغات بين هذه العناصر زخارف نباتية متشابكة (أربيسك) (صورة ٢٠).

ومن الزخارف المتميزة فى جامع قورجى الزخارف الرخامية المنفذة بالحفر والملبسة بقطع من الرخام الملون. ونجد أمثلة لها فى عضادات وعقود فتحات الأبواب وكوشات العقود، وتشتمل على زخارف نباتية من وريدات وأوراق من أنصاف مراوح نخيلية (صورة ٢١). ونجد مثل هذه الزخارف على ريشتى المنبر.

ويشتمل الجامع على زخارف منفذة بالطلاء على الخشب في سقف السدة الخشبية، وهي عبارة عن أربعة مثمنات داخل بعضها، يضم الأصغر منها تصميم زخرفي عبارة عن شكل نجمي من ثماني رؤوس، ويشغل الفراغ بين إضلاع المثمنات الأربعة زخارف هندسية ونباتية دقيقة (صورة ٢٢)، وتعد زخارف هذه السدة من أجمل نماذج الزخرفة على الخشب في العمارة الليبية (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) عن جامع قورجي، انظر:

<sup>-</sup> Aurigemma (S); La Moschea di Curgi di Tripoli. (Africa Italiano. Bergama - 1928).

ـ ميسانا (غاسبري)؛ المرجع السابق ـ ص ص ١٩٥ ـ ١٩٨.

ـ مسعود رمضان شقلوف، وآخرون: المرجع السابق ـ ص ص ١٠٨ ـ ١١٢.

وإلى جانب بيت الصلاة والمدرسة فإن جامع قورجى يضم ضريحًا يعد من أجمل نماذج الأضرحة فى العمارة الإسلامية بطرابلس. وهو عبارة عن مساحة مربعة تقع فى الجانب الغربى من المنشأة، وخلف جدار القبلة، ويدخل إليها عن طريق نافذتين منخفضتين فى جدار القبلة تستعمل كأبواب. ويتميز الضريح بأنه مغطى بقبة مضلعة من ستة عشر ضلعًا، شبيهة فى ذلك بقباب مدرسة عثمان باشا الساقزلى، وقباب جامع أحمد باشا القرمانلى.

ونلاحظ في جامع قورجي أنه جاء متمشيًا مع الطراز المعماري الميز للعصر القرمانلي، ومتأثرًا في كثير من عناصره المعمارية والزخرفية بجامع أحمد باشا القرمانلي، إلا أنه جمع بين خليط من الطرز المعمارية والفنية التي يتضح فيها تأثره بالعمارة العثمانية، بالإضافة إلى ظهور العديد من مظاهر التأثر بالفنون الأوربية وبصفة خاصة في الزخارف. وكانت مثل هذه التأثيرات قد ظهرت في عمارة مدرسة عثمان باشا الساقزلي، التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن عمارة مدرسة عثمان باشا أصبحت أكثر ظهورًا في عمارة العصر القرمانلي، نتيجة للصلات بين طرابلس وأوربا.

## ٢ - المساجد الصغيرة:

بالإضافة إلى المساجد الجامعة فإن مدينة طرابلس تضم عددًا كبيرًا من المساجد الصغيرة التى ترجع إلى عصور مختلفة، وإن كان أغلبها يرجع إلى فترات الوجود العثمانى فى ليبيا، وذلك لأن يد الإصلاح والتجديد إمتدت إلى هذه المساجد وأكسبتها السمات المميزة لعمارة تلك الفترات. إلا أن ما ذكره التجانى الذى زار طرابلس فى العقد الأول من القرن ٨هـ/ ١٤م، أى قبل العصر العثمانى، وعلى وجه التحديد فى العصر الحفصى، يدل على كثرة المساجد فى المدينة فى تلك الفترة، حيث قال «أن مساجد البلد لا تحصى كثرة وتكاد تناهز الدور عدة»(١).

ومن أهم المساجد الصغيرة الباقية بمدينة طرابلس؛ مسجد بن طابون، ويرجع

<sup>(</sup>١) التجاني (أبو محمد عبد الله)؛ الرحلة. ص ٢٥٤.

إلى منتصف القرن ١٠هـ/ ١٦م، ويقع بشارع قوس المفتى، ومسجد بن مقيل (بن موسى)، الذي أنشأه أبو عبد الله المكنى في أواخر القرن ١٠هـ/ ١٦م، ويقع في شارع كوشة الصفار بمدينة طرابلس القديمة، ومسجد بن جابر الذي أنشأه سيدي بن خليفة في أواخر القرن ١٠هـ/ ١٦م، ويقع في منطقة زاوية الدهماني، ومسجد سيدي الحطاب، الذي أنشئ في أوائل القرن ١١هـ/ ١٧م، لكن المنشئ مجهول، ويقع المسجد في زنقة كفالة بشارع كوشة الصفار، ومسجد عطية. الذي أنشئ في النصف الأول من القرن ١١هـ/ ١٧م، ويقع بشارع قوس السرارعي، ومسجد قلعة طرابلس (السرايُّ الحمراء) الذي تم تجديده في عهد محسد باشا الساقزلي سنة ١٠٤٤هـ/ ١٦٣٣م، ويوجد داخل مبنى القلعة، ومسجد بن صوان، ويرجع إلى النصف الأول من القرن ١١هـ/ ١٧م، ويقع بشارع كوشة الصفار، كما يرجع إلى نفس الفترة مسجد العزي ويقع في محلة حرِمة غريان، ومسجد بن سليمان الذي أنشأه بن سليمان في النصف الثاني من القرن ١١هـ/ ١٧م، ويقع في شارع بن سليمان بمدينة طرابلس القديمة، ومسجد النخلي، الذي أنشأه رمضان خازندار في سنة ١٠٦٤هـ/ ١٦٥٣م بشارع كوشة الصفار بمدينة طرابلس القديمة، ومسجد قنديل، الذي أنشأه أمير البحر مصطفى عبد الله سنة ١٠٦٩هـ/ ١٦٥٨م، ويقع بمحلة النوفليين، ومسجد الصومعة اخمراء الذي أنشأه أحمد كتخدا سنة ١٠٧٨هـ/ ١٦٦٧م، ويقع بشارع السيدي خارج أسوار المدينة القديمة، ومسجد الدباغ، الذي أنشأه أمير البحر محمد الدباغ في النصف الثاني من القرن ١١هـ/ ١٧م، ومسجد قره بغلي (الريفي) الذي أنشأ: القبودان عمر قره بغلى، في الربع الأخير من القرن ١١هـ/ ١٧م، ويقع في محلة كوشة الصفار، ومسجد أبو سعيد الذي أنشأه حسن أباطة في سنة ١٠٩٠هـ/ ١٦٧٩م، ويقع في شارع البيك، ومسجد فشلوم الذي أنشأه حسن فشلوم سنة ١٠٩٠هـ/ ١٦٧٩م، ويقع بالشارع الكبير، ومسجد محمود، أنشأه محمود خازندار سنة ١٠٩١هـ/ ١٦٨٠م، ويقع بشارع محمود، ومسجد القبطان، أنشأه حسين قبودان سنة ١٠٩٨هـ/ ١٦٨٧م، ويقع بشارع زاوية

الدهمانى، ومسجد بن الإمام، أنشئ أواخر القرن ١١هـ/ ١٧م، ويقع بحى الظهرة، ومسجد بن لطيف وقد أنشئ فى أواخر القرن ١١هـ/ ١٧م، ومسجد بن طبيب، ويرجع إلى أوائل القرن ١٢هـ/ ١٨م، ويقع بشارع سوق الحرارة.

ونلاحظ من هذا العرض أن معظم هذه المساجد من إنشاء موظفى الولاية مثل الخازندار أو أمير البحر (قبودان) أو غيرهم من الموظفين الذين لا تتوفر لديهم الإمكانيات المادية لإقامة مساجد جامعة. أما من حيث التخطيط المعمارى فقد أمكن من خلال الدراسة تقسيم هذه المساجد إلى أربعة طرز لكل منها خصائصه ومميزاته.. وهي:

- الطراز الأول: يتكون من بيت صلاة غالبًا ما يكون مربع المساحة يقسمه عمود أوسط إلى أربعة أجزاء متساوية يغطى كل منها قبة نصف كروية محمولة على مثلثات أو حنايا ركنية. ولا يلحق ببيت الصلاة أى ملحقات أخرى مثل الصحن أو المرافق، ومن أهم أمثلة هذا الطراز مسجد النخلى (١٠٦٤هـ/ ١٦٥٣م). أما إذا كانت أقسام بيت الصلاة غير متساوية فإن التغطية تتم بإسلوبين القباب والأقبية، ومن أمثلة ذلك مساجد بن طابون، والمفتى، وبن سليمان وجميعها ترجع إلى القرن ١١هـ/ ١٧م، كما زود بعضها بمئذنة من نوع السلم مثل مسجد بن سليمان (صورة ٢٣).
- الطراز الثانى: يتكون أيضًا من بيت صلاة يقسمه عمود أوسط إلى أقسام، أو أن يكون على شكل مساحة واحدة مغطاة بقبة. ولكن ممان يميز هذا الطراز أن بيت الصلاة تتقدمه فناء صغير مكشوف فى أحد جوانبه ميضأة صغيرة. ومن أمثلة هذا الطراز مسجد الدباغ ومسجد قره بغلى (شكل ٩).
- الطراز الثالث: وفيه أضيف إلى الوحدات المعمارية التي تتكون منها مساجد الطراز الثاني سقيفة من بائكة في أحد جرانب الصحن أو على جانبين منه. ومن أمثلة مساجد هذا الطراز مسجد قنديل ١٠٦٨ ـ ١٠٧٩هـ/ ١٦٥٨ ـ

۱۶۲۸م، ومسجد أبو سعید الغریانی ۱۹۱هـ/ ۱۶۸۰م، ومسجد محمود ۱۲۸۸م، ومسجد محمود ۱۰۹۱هـ/ ۱۲۸۰م(۱۰).

- الطراز الرابع: يتكون من بيت صلاة تتقدمه سقيفة من بائكة من عقود، على أحد جوانبها ضريح، ويتقدم السقيفة مساحة صغيرة مكشوفة يشغل احد جوانبها ميضاءة ومرحاض بينما يشغل جانب آخر من هذه السقيفة فتحة المدخل. ومن نماذج هذا الطراز مسجد بن مقيل الذي بناه أبو عد الله المكني في النصف الثاني من القرن ١٠هـ/ ١٦م (شكل ١١) ومن المرجح أن المنشىء حاول محاكاة تخطيط جامع درغوت ولكن على مقياس أصغر كثيرًا، حيث أن المنشئ كان زعيمًا على الأربعين عائلة الذين أحضرهم درغوت باشا من مدينة صفاقس في تونس إلى مدينة طرابلس، وكان من أرباب الحرف والفنون وقد أستعين بهم في إنجاز الكثير من المنشآت المعمارية عما أدى إلى ظهور التأثيرات التونسية في عمارة العديد من هذه المنشآت ومنها مسجد بن مقيل، ويتضح ذلك بشكل واضح في عنصر السقيفة التي تتقدم بيت الصلاة، والتي وجد ما يماثلها في جامع درغوت باشا، وفي جامع شائب العين، وفي جامع خليل باشا، حيث أن هذا العنصر والذي أستعمل في العمارة المدنية والدينية في بلاد العراق، مثل بيوت الشعبية في قصر الأخيضر، ومصلى جامع النورى، الذي يرجع إلى الفترة من سنة ٦٦هـ/ ١١٧١م، إلى سنة ٥٦٨هـ/ ١١٧٣م(٢)، قد ظهرت أيضًا في عمارة المسجد التونسى منذ وقت مبكر ومن أمثلتها سقيفة جامع بوفتاتة في سوسة (٢٢٣هـ/ ٨٣٨م) ثم أصبحت السقيفة عنصراً أساسيًا في عمارة المسجد في

<sup>(</sup>۱) للمزيد عن هذا المسجد، أنظر: صلاح أحمد البهنسي (د)؛ العمارة الدينية في طرابلس في العصر العثماني الأول. ص ص ١٠١ ـ ١١١، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) عيسى سلمان، وآخرون: العمارات العربية الإسلامية في العراق. جـ١. السلسلة الفنية. العدد ٥١ ـ العراق ١٩٨٢. ص ٥٦.

العصر الحفصى، ومن أمثلة ذلك سقيفة جامع القصبة بتونس (٦٣١هـ/ ١٢٢٨م) وسقيفة جامع باب الأقواس (بداية القرن ٩هـ/ ١٥٥م)، وإستمرت في المساجد التي ترجع إلى العصر العثماني مثل جامع يوسف داى (٢٥٠هـ/ ١٦١٦م) والجامع الجديد بمدينة تونس (١١٢٩هـ/ ١٧١٦م)(١).

وقد إنتقل هذا العنصر إلى العمارة الإسلامية في مصر في العصر الفاطمي بتأثير مغربي من تونس وظهر في عدة أمثلة وهي مشهد السيدة رقية بالقاهرة (٥٢٥هـ/ ١١٣٠م). ويعد ظهورها في العمارة الإسلامية في ليبيا بتأثير تونسي أيضًا.

### ٣- المدارس:

## نظرة عامة عن نشأة المدارس في طرابلس

على الرغم من أن طراز المدرسة ظهر في العمارة الإسلامية منذ القرن ٤هـ/ ١ م حين أنشأ أبو حاتم البستى مدرسة في مدينة بست بإيران، وخصص بها مكتبة وأرزاقًا للطلبة، ثم تطور نظام المدرسة وإنتقل إلى بلاد العراق وبلاد الشام حيث إنتشرت المدارس خلال العصر السلچوقي، وظهر في مصر منذ أواخر القرن ٥هـ/ ١١م حيث إزدهر خلال العصرين الأيوبي والمملوكي، إلا أن طراز المدارس لم يظهر في شمال أفريقيا إلا في القرن ٧هـ/ ١٣٣م. وكان ظهورها في تونس سابقًا لظهورها في المغرب الأقصى، ففي سنة ٢٣٦هـ/ ١٢٣٧م أنشأ أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية المدرسة الشماعية في تونس، كما بنيت الأميرة عطف أم المستنصر مدرسة الهواء في منتصف القرن ٧هـ/ ١٢٣م أنشأ الأمير محمد الفترة من سنة ١٤٧٧م أنشأ الأمير محمد

<sup>(1)</sup> Marcais (G); L' Architecture Musulmane d' Occident (Tunisie Algerie - Maroc - Espagne et Sicile) Paris - 1954 - P461, P. 163.

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز الدولاتلي: تونس في العهد الحفصى. تعريب محمد الشابي، عبد العزيز الدولاتلي. تونس ١٩٨١. ص ١٩٤، ١٣٩.

بن أبى زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص المدرسة المنتصرية أو المستنصرية<sup>(1)</sup>.

أما في المغرب الأقصى، فقد ذكر ابن مرزوق في مسنده أن المدارس لم تكن معروفة في المغرب حتى أنشأ أبو يعقوب يوسف المريني مدرسة الحلفائيين (الصفارين) في فاس سنة ١٦٧٠هـ/ ١٢٧١م (٢). إلا أن هناك رأى بأن المغرب قد عرفت المدارس في العصر المرحدي وذلك إعتماداً على نص تحبيس (وقف) في مخطوط يفيد التحبيس على المدرسة التي بناها الخليفة عمر المرتضى بقصر مراكش في أوائل القرن ٦هـ/ ١٢م (٣).

أما عن ظهور طراز المدارس في العمارة الليبية فيظهر من كتابات الرحالة والمؤرخين أنها ظهرت منذ النصف الثاني من القرن ٧هـ/ ١٣م، ومن ذلك ما ذكره التجاني الذي زار طرابلس في العقد الأول من القرن ٨هـ/ ١٤م، أن بداخل مدينة طرابلس مدارس كثيرة أحسنها المدرسة المنتصرية أو المستنصرية التي بناها الفقية أبي محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن أبي الدنيا في الفترة من سنة ١٥٥هـ/ ١٢٦٠م، وحدد موقعها بالقرب من قوس ماركوس أوريليوس (١٤). ويبدو أن هذه المدرسة كانت على درجة من الإتقان ودقة البناء، فعلى الرغم عا أورد العبدري من مساوئ البلاد التي زارها، ونراه قد إتبع نفس الإسلوب عندما زار طرابلس سنة ١٨٨هـ/ ١٢٨٩م، إلا أنه ونراه قد إتبع نفس الإسلوب عندما زار طرابلس سنة ١٨٨هـ/ ١٢٨٩م، إلا أنه

<sup>(</sup>١) بل (الفرد)؛ الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي من الفتح العربي حتى اليوم. توجمة د. عبد الرحمن بدري. دار ليبيا ـ ١٩٦٩. ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن عبد الله: الآثار الإسلامية بالمغرب (المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية ـ نوفمبر ١٩٥٩ ـ القامرة ـ ١٩٥١) ص ٣٦٨، عبد العزيز الدولاتلي: المرجم السابق. ص ١٣٩٠.

 <sup>(</sup>٣) محمد محمد الكحلاوى: العمارة الإسلامية في المغرب الإسلامي. عمائر الموحدين الدينية في المغرب.
 مخطوط رسالة دكتوراة \_ كلية الآثار جامعة القاهرة \_ ١٩٨٦ \_ ص ١٩٢٦، ص ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٤) التحاني (أبو محمد عبد الله)؛ الرحلة. ص ص ٢٥١ ـ ٢٥٣.

العيون وسماعن أن يقوم بالدون سوى جامعها ومدرستها، فإن لهما من حسن الصورة نصيبًا، ومن إتقان الصنعة سهمًا مصيبًا، وما رأيت في الغرب \_ يقصد بلاد المغرب \_ مثل مدرستها المذكورة»(۱). كما ذكر الرحالة «القلصادي» الذي زار طرابلس سنة/١٤٤٧م أنه أقام ومن معه في مدرسة «ابن ثابت» عدة ليال وأيام (٢). وقد زاد عدد المدارس في طرابلس خلال القرن 18.4 - 11م فقد ذكر «ليو الأفريقي» الذي زار طرابلس سنة 11.4 - 11م أن المدارس فيها متعددة (٣).

### تخطيط المدرسة في العمارة الليبية:

إذا كانت أولى المدارس التى وردت عنها إشارات تاريخية، وهى المدرسة المنتصرية أو المستنصرية لم يصلنا شئ من بقاياها المعمارية، مما يصعب معرفة طراز تخطيطها، إلا أننا يمكننا معرفة ذلك من خلال مقارنتها بالمدرسة المستنصرية فى تونس، لأن من أرجح الإحتمالات أن مستنصرية طرابلس ترجع إلى نفس الفترة ونفس المنشئ وهو الأمير الحفصى محمد بن أبى زكريا، كما أن أبا محمد عبد الحميد بن أبى البركات بن أبى الدنيا الذى تولى القضاء والخطابة بجامع الزيتونة بتونس، وعاد إلى طرابلس التى ولد بها، قد تولى التدريس بمستنصرية طرابلس حتى توفى سنة ١٩٨٤هـ/ ١٢٨٥م (٤). مما يرجح أن تكون مدرسة طرابلس قد بنت على نفس النمط، كما سميت بنفس المسمى.

وبناء عليه فإن مستنصرية طرابلس كانت تتكون من صحن أوسط مكشوف تحف به خلاوى الطلبة من ثلاث جهات دون أن يتقدمها رواق، بينما يحتل بيت الصلاة الضلع الجنوبي الشرقي للصحن، ويطل على الصحن مباشرة.

<sup>(</sup>١) العبدري (أبو عبد الله محمد)؛ الرحلة. ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) القلصادى (أبو الحسن على)؛ رحلة القلصادى. دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان ـ تونس ١٩٧٨ ـ ص ١٢٤

<sup>(</sup>٣) نقولا زيادة (د)؛ ليبيا في العصور الحديثة. القاهرة ١٩٦٦. ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) التجاني (أبو محمد عبد الله)؛ الرحلة ـ ص ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤.

على مصطفى المصراتي: أعلام من طرابلس، ط٢. طرابلس ١٩٧٢ ص ص ٨٥ ـ ٩٤.

ويدل هذا التخطيط الذي كانت عليه المدرسة قبل العصر العثماني عما حدث في تخطيط المدرسة من تطور خلال العصر العثماني يتضح بشكل واضح في مدرسة عثمان باشا الساقزلي التي سنتناولها بالدراسة كنموذج للمدرسة في طرابلس خلال العصر العثماني، يتضح فيه التأثر بطراز المدرسة العثمانية، المتأثرة بدورها بطراز المدرسة في العصر السلجوقي والذي إنتقل بدوره إلى أجزاء كثيرة من الولايات التابعة للدولة العثمانية ومنها مصر مثل المدرسة السليمانية بالسروجية ٥٩٠هـ/ ١٥٤٣م ومدرسة المحمودية ١٦٢٤هـ/ ١٧٥٠م وفي بلاد الشام ومن أمثلة ذلك المدرسة السليمية في دمشق ٩٧٤هـ/ ١٥٦٦م.

## - مدرسة عثمان باشا الساقزلى:

انشأها عثمان باشا الساقزلى الذى بايعه أهل طرابلس والعسكر بعد وفاة محمد باشا الساقزلى، وتولى حكم طرابلس من سنة 0.184 هـ/ 0.184 ، إلى أن تجرع السم ومات فى سنة 0.184 هـ/ 0.184 مناء حكمه بالإسطول حتى بلغت أساطيل طرابلس أربعة وعشرين إسطولاً وقد تمكنت هذه الأساطيل من تحقيق العديد من الإنتصارات، ومن أهمها الإنتصار على البنادقة وإنتزاع ميناء كاندى فى جزيرة كريت منهم، وذلك فى موقعة الدردنيل سنة والتونسى 0.184 مناء وذلك بساعدة الأسطوال التونسى 0.184

وإن كان قد بدأ فترة حكمه عادلاً وقام برفع الضرائب عن الشعب، إلا أنه لا يلبث أن تمادى في ظلمه وإحتكاره للتجارة وللغنائم التي يحصل عليها الإسطول. وقد أدى ذلك إلى ثورة الشعب والجنود ضده. وحاصروه بالقلعة إلى أن تجرع السم بعد ثمانية أيام من الحصار خوفًا من الوقوع في أيدى الجند والبطش به (٤).

<sup>(</sup>۱) الطاهر أحمد الزاوى: ولاة طرابلس. ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) آحمد الأنصاري النائب: المنهل العذب. ص ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) مجموعة: ليبيا. الكتاب الخامس. ص ٥٦.

<sup>(</sup>٤) روسى (إيتورى)؛ المرجع السابق ـ ص ٢٣٧.

ونتيجة لما كان يحصل عليه من الغنائم وإحتكاره للتجارة، فقد تمكن من تشييد العديد من العمائر، ومنها ثلاثة فنادق بمدينة طرابلس، وحمامًا للأسرى، وقصر الأعمدة، كما أقام خمسة أبراج على السور البحرى لطرابلس، وأقام سورًا حول حصن المندريك(١). وتعد المدرسة التي أنشأها بطرابلس من المفاخر المعمارية بها.

وتقع المدرسة فى شارع درغوت، كما تطل واجهتها الجنوبية الغربية على ميدان السيدة مريم.

## الوصف المماري للمدرسة:

الشكل العام للمدرسة غير منتظم الأضلاع. ويؤدى إلى داخل المدرسة مدخل في الواجهة الجنوبية الشرقية معقود بعقد نصف دائرى من صنجات من الحجر الوردى (رخام مالطة) حول صنجة وسطى من الرخام الأبيض يعلوها شكل وريدة داخل دائرة، على كل جانب من جوانبها شجرة سرو. ويعلو المدخل اللوحة التأسيسية التى تشتمل على إسم المنشئ «عثمان باشا» وتاريخ الإنشاء في غرة ذى القعدة سنة ١٠٦٤هـ/ ١٦٥٣م كما تحدد الغرض من الإنشاء وهو التكون مدرسة لطلب العلم وتلاوة القرآن» (صورة ٢٤).

وتؤدى فتحة المدخل إلى دركاة مربعة طول ضلعها ٣,٥٠م، على جانبين منها مصطبة حجرية. ويغطى الدركاه قبة قطاعها مدبب ترتكز على مثلثات مقلوبة. وتؤدى هذه الدركاه إلى بقية وحدات المدرسة (صورة ٢٥).

يتوسط المدرسة صحن مكشوف تتوسطه بركة رخامية مربعة، ويحيط بالصحن من أربع جهات رواق من بائكة من ثلاثة عقود نصف دائرية محمولة على أعمدة رخامية معظم تيجانها من النوع الحفصى (شكل ١٢) ويغطى كل رواق من الأروقة الأربعة قبو طولى، فيما عدا البلاطات الركنية فأنها مغطاة بقبة نصف كروية محمولة على مثلثات مقلوبة.

<sup>(1)</sup> Aurigemma (S); La Moschea di Gurgi in Tripoli (Africa Italiana Vol. 1. Maggio. 1928. Anno. VI. Num 4.) P. 259.

ويدخل من الأروقة إلى خلوات الطلبة والتى يبلغ عددها أربع عشرة خلوة، تشتمل كل منها على فتحة باب ونافذة، كما تشتمل على دخلات صماء معقودة تستخدم لوضع المسرجة أو المصباح وأدوات الطلاب، وكذلك على سدة خشبية تستخدم كسرير. ويغطى كل خلوة قبو برميلى. وعبر إيوان معقود فى الجهة الجنوبية الشرقية من المدرسة يدخل إلى المسجد.

والمسجد عبارة عن مساحة مربعة طول ضلعها خمسة أمتار، ويتخلل جدرانه خمس فتحتات نافذة. ويتوسط المحراب جدار القبلة، وهو عبارة عن حنية مجوفة قليلة العمق معقودة بعقد نصف دائرى يرتكز على عمودين، وعلى جانبى المحراب توجد دخلتان معقودتان بعقود مدببة. ويغطى المسجد قبة نصف كروية ترتكز على مثلثات مقلوبة قليلة العمق. وتتميز هذه القبة بأن رقبتها مضلعة من ستة عشر ضلعًا يفصل بينها أعمدة بارزة، ويتوسط كل ضلع من هذه الأضلاع شكل حنية صماء معقودة بعقد نصف دائرى، كذلك فقد قسم بدن القبة بواسطة ضلوع بارزة إلى ستة عشر جزءًا (صورة ٢٦).

إلى جانب المسجد يوجد الضريح، وهو عبارة عن مساحة مربعة طول ضلعها ستة أمتار تؤدى إليها فتحة باب فى الجدار الشمالى الغربى معقودة بعقد قوسى، وتتخلل جدران الضريح ثمانى نواقذ مستطيلة. ويغطى حجرة الضريح قبة نصف كروية ترتكز على مثلثات مقلوبة وتتشابه قبة الضريح مع قبة المسجد، ولا تختلف عنها إلا فى وجود فتحات صغيرة فى بدن القبة، وفى أن قطب القبة يعلوه شكل عمامة. وهو الشكل الذى شاع أعلى شواهد قبور الشخصيات الهامة فى العصر العثمانى. (صورة ٢٧).

ويضم الضريح إثنتا عشرة تركيبة رخامية، يلاحظ الإهتمام بزخرفة بعضها وخاصة تلك التي تخص عثمان باشا.

يلحق بالضريح مدفن مكشوف مستطيل. كما توجد فى الجهة الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية للمدرسة مجموعة من المنافع التى تفى بإحتياجات الطلاب مثل المطبخ والميضاءة والحمامات ومخزن لحفظ حاجيات الطلاب. (شكل ١٢).

ونلاحظ فى مدرسة عثمان باشا إسشتمالها على عناصر معمارية وزخرفية متميزة، ومن ذلك القباب التى تغطى الدركاه والمسجد والضريح والتى تتميز بأن رقابها تظهر من الخارج بشكل دائرى ينتهى من أعلى بثلاثة إطارات حجرية بارزة يرتكز عليها بدن القبة المكون من ضلوع بارزة تقسم القبة إلى أجزاء تلتقى فى قمة القبة (الصور ٢٦، ٢٧).

وهذا النوع من القباب لم نشهده في عمائر طرابلس في العصر العثماني الأول أو ماتلاه من العصور إلا نادراً حيث أن الغالب في شكل القباب في العمارة الإسلامية في ليبيا أن مناطق الإنتقال وكذلك الرقاب لا تظهر من الخارج وتبدو القبة وكأنها ترتكز على جدران المساحة التي تغطيها مباشرة. وهذا النوع من القباب الذي ظهر في مدرسة عثمان باشا، وظهر بعد ذلك في قبة ضريح سيدي سالم المشاط يشبه نمط القباب الأغلبية في تونس مثل قبة مدخل قصر الرباط في سوسة (٢٠٦هـ/ ٨٢١م) وقبة بلاط المحراب في جامع سوسة (٢٠٢هـ/ ٢٣٥م) (١٥ كما إستعملت في عمارة الموحدين في تونس مثل جامع القصبة (٣٦٥هـ/ ١٩٨٥). وإنتقل هذا النمط من القباب إلى العمارة الإسلامية في مصر، ومن ذلك مقابر أسوان، ومدخل باب الفتوح وباب زويلة، وجامع الأقمر (٣). ومن المرجح أن هذه القباب قد ظهرت في العمارة الليبية منذ العصر فواهر القباب بالضلوع البارزة وجد أيضاً منذ العصر الأغلبي، ويظهر ذلك في قبة البهو في جامع عقبة بن نافع بالقيروان التي أضيفت في عهد أبو إبراهيم بن أحمد الأغلبي سنة ١٤٤٤هـ/ ٨٥٨م (٤).

<sup>(</sup>۱) سليمان مصطفى زبيس: القبة التونسية (دراسات في الآثار الإسلامية . القاهرة ١٩٧٩) ص ص ٩٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الدولاتلي: المرجع السابق ـ ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) فريد شافعي (د)؛ العمارة العربية في مصر الإسلامية (عصر الولاة ٢١ ـ ٣٥٨هـ/ ٦٣٩ ـ ٩٦٩م) م ـ ١ . القاهرة ـ ١٩٧٠ . ص ٥٦٥ ـ أشكال ٣٤٨ ـ ٣٥١.

ـ كمال الدين سامح (د)؛ العمارة الإسلامية في مصر. طغُ ـ القاهرة ١٩٩١ ـ ص ص ٩٩ ـ ١٠٠٠.

الفاطمى فى عمارة مصر الإسلامية، ومن أمثلتها قبة السيدة رقية بالقاهرة (٢٧٥هـ/ ١١٣٢)(١).

وتظهر بمدرسة عثمان باشا مجموعة من التأثيرات، فمن حيث التخطيط نجد أن المدرسة متأثرة بطراز تخطيط المدارس العثمانية، إذ أنها تتكون من فناء أوسط مكشوف يحف به من أربع جهات رواق من بائكة من عقود، خلفه خلاوى الطلبة، كما تشمتل على بيت صلاة مغطى بقبة. وهذا التخطيط يشبه الطراز الثانى من المدارس السلجوقية، والتى تتكون من صحن متسع تلتف حوله ظلة من بائكة من عقود، ومن أمثلة هذا التخطيط مدرسة زينجرلى بديا ربكر (۹۲هم/ ۱۹۸۸م) ومدرسة هفت منار بقيصرية (۲۰۲هم/ ۱۲۰۵م) ومدرسة هفت منار بسيواس (۱۲۱۵م) ومدرسة السلطان بايزيد الأول فى الطابق الأعلى لجامع العثمانية من أمثلة ذلك مدرسة السلطان بايزيد الأول فى الطابق الأعلى لجامع هدى فيندجار ببورصة (۳۰۸هم/ ۱۲۰۰م)، والمدرسة الحضراء ببورصة (۸۲۰هم/ ۱۲۲۱م).

كذلك تتفق مدرسة عثمان باشا مع المدارس العثمانية في عدم إشتمالها على مئذنة. وتضم مدرسة عثمان باشا تأثيراً عثمانياً يتضح في الزخارف المنفذة بها وخاصة أشكال أشجار السرو والوريدات. أما قبة دركاة المدخل التي تشتمل على رقبة مستديرة تنتهي من أعلى بطنف حجرى بارز. فأنها شبيهة بالقباب البيزنطية، ومن أمثلتها قبة أيا صوفيا بإستانبول(٤). والإختلاف بينها وبين القباب البيزنطية هو عدم إشتمال قبة مدخل مدرسة عثمان باشا على فتحات نافذة، ويرجع ذلك إلى طبيعة المكان الذي تغطيه حيث أنها تغطى مساحة بسيطة تقع بين المدخل

<sup>(</sup>١) كسلر (كريستل)؛ زخارف قباب القاهرة ـ ترجمة شهيرة محرز. مجلة فكر وفن ـ ١٩٦٩ ـ ص ٢٦.

<sup>(3)</sup> Goodwin (G); AHistory of Ottoman architecture. New York. 1987. PP. 68 - 69. (٤) فريد شافعي (د)؛ المرجع السابق ـ ص ١٣٩ شكل ٧٢.

والصحن، مما يوفر لهذه المساحة الضوء من الناحيتين، مما يجعل وجود فتحات للإضاءة بالقبة أمر غير ضروري.

ومن التأثيرات الواضحة في مدرسة عثمان باشا التأثيرات الأوربية، ويظهر ذلك في:

- تقسيم رقبة القبة إلى أجزاء متساوية بواسطة أعمدة ذات قواعد وتيجان، كما في كل من قبة المسجد والضريح، ونرى مثالاً لذلك في قبة كاتدرائية فلورنسا التي شيدها فيليبو برونولسكي سنة ١٤٢٠(١).
- الفتحات المعقودة بعقد متعدد الإطارات مثل الفتحة المؤدية من الدركاة إلى الصحن، وهذا العقد متأثر بعقود المداخل في العمارة القوطية بأوربا، وقد وجد مثل هذا العقد في عمائر إسلامية قليلة متأثرة بالعمارة الأوربية، ومن أمثلة ذلك مدخل مجموعة المنصور قلاوون بالقاهرة (١٨٨٤هـ/ ١٨٨٤م) والذي نقل إليها من أحدى كنائس مدينة عكا بفلسطين بعد أن تمكن الناصر محمد بن قلاوون من إستعادتها، وعقد باب المزينين بالجامع الأزهر الذي أضافه عبد الرحمن كتخدا سنة (١١٩٠هـ/ ١٧٧٦م)(٢).

وإذا كانت التأثيرات الأوربية قد ظهرت في العمارة الليبية الدينية والمدنية بشكل واضح في الفترة الأخيرة من العصر القرمانلي، فإن ظهورها بشكل فردى في عمارة مدرسة عثمان باشا التي ترجع إلى العصر العثماني الأول يرجع إلى أسباب تاريخية، من أهمها أن محمد باشا الساقزلي كان قد أحاط نفسه بمجموعة كبيرة من أهل بلدته «ساقز» ببلاد اليونان، ولم يكتف بذلك بل أرسل الرايس عبد الرحمن ليجلب مجموعة من ساقز إلى طرابلس (٣).

<sup>(</sup>١) أنظر: توفيق أحمد عبد الجواد (د)؛ تاريخ العمارة. جـ٣ ـ القاهرة. ١٩٧٠ ـ ص ص ١٩٥٣ ـ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية: أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى في العصور المختلفة بالعاصمة القاهرة. منظمة المدن والعواصم الإسلامية. ١٩٩٠. لوحات ٥، ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) برنيا (ك)؛ المرجع السابق - ص ١٧٤.

وفى فترة حكم عثمان باشا ونتيجة لتفوق الأسطول الطرابلسى فقد زار عدد الأسرى الأوربيين فى طرابلس، حتى بلغ فى تلك الفترة ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ أسيرًا، كان معظمهم من الإيطاليين، الذين كانوا يستغلون كعمالة ماهرة رخيصة (١).

لذلك كان من الطبيعى أن تظهر التأثيرات الأوربية في عمارة مدرسة عثمان بشاء نتيجة للإستعانة بالعمالة الأوربية في أعمال البناء.

## الخصائص الميزة للعمارة الدينية في طرابلس:

## ١. بساطة التكوين المعمارى:

تتكون معظم مساجد مدينة طرابلس من بيت صلاة مقسم إلى بلاطات بواسطة باثكات من العقود ترتكز على أعمدة ـ في معظم الأحيان ـ تمتد متوازية وستعامدة على جدار القبلة. ويحيط ببيت الصلاة في المساجد الجامعة فناء مكشوف في أكثر من جهة تشغل أحد جوانبه منافع المسجد من دورات المياه، كما تقرم في مقابل المحراب في الجهة الشمالية من الفناء وبالقرب من مدخل الجامع المنذنة.

وفى معظم المساجد الجامعة تتقدم بيت الصلاة سقيفة محمولة على أعمدة، قد تكون من جانب واحد مثل السقيفة فى جامع درغوت باشا، وجامع محمد باشا شائب العين، وجامع خليل باشا، أو أكثر من جانب مثل جامع أحمد باشا القرمانلى وجامع قورجى.

ومنذ بداية العصر العثمانى (٩٥٨هـ/ ١٥٥١م) أصبحت التغطية بالقباب طرازاً شائعاً فى عمارة المسجد الليبيى، متأثرة فى ذلك بطراز بورصة العثمانى فى تغطية بيوت الصلاة، والذى إنحدر إلى الفن العثمانى فى الطراز المعمارى السلچوقى، وتتميز القباب الليبية بصغر حجمها، وقلة إرتفاعها، وإنها تخلو من النيخارف فى الداخل والخارج، إلا فى بعض النماذج القليلة، مثل قباب مدرسة (الاجارف فى الداخل والخارج، إلا فى بعض النماذج القليلة، مثل قباب مدرسة (الاجارف فى الداخل والخارج، إلا فى بعض النماذج القليلة، مثل قباب مدرسة (الاستفارة) (العنون النهاد والحارة) (العنون النهاد والخارج) المدرسة (العنون الداخل والخارج) المدرسة (العنون الداخل والخارج) العنون النهاد والعنون النهاد والخارج) (العنون النهاد والعنون النهاد والخارج) العنون النهاد والخارج والخارج والعنون النهاد والنهاد والخارة والعنون النهاد والخارة والخارة والخارج والعنون النهاد والخارة والخارة والخارة والعنون النهاد والخارة والخارة والخارة والعنون النهاد والخارة والخا

عثمان باشا الساقزلى وقباب جامع سيدى سلم المشاط وقباب جامع أحمد باشا القرمانلى، وجامع قورجى. كما أن القباب لا تظهر مناطق إنتقالها من الخارج، وإنما تبدو من الخارج وكأنها ترتكز على الجدران مباشرة، فيما عدا النماذج السابق ذكرها.

#### ٢. عدم الإهتمام بالجانب الزخرهي،

كانت معظم مساجد مدينة طرابلس تتميز بقلة زخارفها، إلا أن تغيرًا قد حدث فى هذا الجانب مع خضوع طرابلس للحكم العثمانى، إذ أخذ الإهتمام بزخرفة المساجد فى الإزدياد. وقد مر ذلك بعدة مراحل نجملها فيما يلى:

- زخرفة أجزاء من المحراب وكذلك المنبر، مع تكسية أجزاء من الجدران الخارجية لبيت الصلاة ببلاطات خزفية، وكذلك تغطية أجزاء بسيطة من أبدان المآذن بمثل هذه البلاطات. ومن أمثلة ذلك التكسيات بجامع درغوت باشا، وجامع محمد باشا شائب العين وجامع خليل باشا، وكلها ترجع إلى العصر العثماني الأول.

وفى العصر القرمانلى إزداد الإهتمام بزخرفة المساجد، وتنوعت طرق الزخرفة وشملت تغطية الجدران الداخلية والخارجية لبيت الصلاة حتى إرتفاع مآخذ العقود ببلاطات خزفية متنوعة فى زخارفها، نظرًا لتنوع مصادرها، إذ أن بعضها يجلب من تونس وبعضها كان يرد من آسيا الصغرى، كما أن هناك نماذج من بعض الدول الأوربية وخاصة أسبانيا وهولندا.

ولم تقتصر الزخارف فى ذلك العصر على التغطية بالبلاطات، بل كان يعلو ذلك وفى الأجزاء العليا من الجدران إطار من الكتابات المذهبة على مهاد من زخارف نباتية دقيقة وتمتد الزخارف إلى الأجزاء العليا من الجدران وتشمل مناطق إنتقال القباب وبواطن القباب زخارف جصية، تشمل زخارف هندسية ونباتية دقيقة منفذة بطريقة «نقش حديدة» الشائعة فى إعداد الزخارف الجصية فى عمائر شمال أفريقيا والمغرب بشكل عام.

ومن طرق إعداد الزخارف في أواخر العصر العثماني الأول والعصر

القرمانلى، زخرفته المنابر الرخامية عن طريق تلبيس قطع من الرخام الملون فى الرخام الأبيض أو الأسود بحيث ينتج عن ذلك زخارف هندسية عبارة عن أشكال غيمية ورسوم أهلة، وغيرها من الأشكال الهندسية كما فى جامع محمد باشا شائب العين، أو أن تشكل زخارف نباتية متنوعة ومتأثرة بالطراز الزخرفى العثمانى، كما فى جامع أحمد باشا وجامع قورجى، وجامع ميزران الذى يرجع إلى العصر العثمانى الثانى. كما شملت الزخارف على الرخام عضادات الأبواب، وعقودها وكوشاتها، وكان عبارة عن أشكال وريدات أو أهلة بارزة، أو عبارة عن تكونين زخرفى، يعتمد فى معظم الأحيان على العناصر النباتية بمختلف أنواعها، ونجد أمثلة لذلك فى جامع محمد باشا شائب العين وجامع أحمد باشا وجامع قورجى.

كما إمتدت الزخارف على الرخام لتشمل أجزاء أخرى من البناء، ومن أمثلة ذلك الزخارف فى الميضاءة بمدرسة عثمان باشا الساقزلى، والمنفذة بإسلوب يجمع بين عناصر فنية مغربية وأخرى عثمانية بالإضافة إلى بعض التأثيرات الأوربية.

ومن أساليب الزخرفة في العمارة الدينية بطرابلس الحفر والرسم على الخشب، وقد إستعملت طريقة الحفر في زخرفة الأبواب الخشبية والسدات، مثل أبواب جامع شائب العين وجامع ميزران، وتشتمل على عناصر زخرفية عثمانية مثل أشجار السرو والوريدات وأزهار السوسن والقرنفل وورقة الساز (الورقة المسننة). أما عن الزخارف المنفذة بالطلاء أو الرسم فمن أحسن أمثلتها سقف السدة الخشبية في جامع قورجي. المدة الخشبية في جامع قورجي.

# كانت مساجد طرابلس قبل العصر العثمانى لا يلحق بها ملحقات معمارية مثل الأضرحة والأسبلة والمدارس. ولكن مع بداية لعصر العثمانى أصبح الضريح الخاص بمنشئ الجامع، وكذلك المدفن الخاص بأفراد أسرته وبعض خاصته، من الوحدات المعمارية التى ألحقت بالعديد من العمائر الدينية، ومن أمثلة ذلك

الضريح والمدفن بجامع درغوت باشا، ومدرسة عثمان باشا الساقزلى، وجامع سيدى سالم المشاط ومسجد محمود، وجامع محمد باشا شائب العين وجامع أحمد باشا القرمانلي وجامع قورجي.

ويتخذ الضريح فى العمارة الدينية بطرابلس مكانًا متميزًا حيث يقع خلف جدار القبلة ويدخل إليه عن طريق فتحة باب أو فتحات نوافذ فى جدار القبلة ويعتبر وضع الضريح فى هذا المكان أمر غير مألوف فى العمارة الإسلامية بشكل عام، ولكن وجدت نماذج متفرقة لذلك، مثل الضريح فى كل من المشهد الحسينى (٦٣٤هـ/ ١٣٥٧م) ومدرسة السلطان حسن ٧٥٦ - ٧٦٧هـ/ ١٣٥٦م، وجامع آلتى برمق ١٣٦٢م، ومدرسة محمود باشا ٩٧٥هـ/ ١٥٦٨م، وجامع آلتى برمق ١٠٥٣هـ/ ١٠٥٣م، وجامع المنان عنفلوط ١١٦٧هـ/ ١٧٥٣م.

أما المدفن فغالبًا ما يكون على أحد جوانب بيت الصلاة ويقطع جزءًا من الفناء المحيط ببيت الصلاة.

وفى العصر القرمانلى بلغت المجمعات المعمارية درجة كبيرة حيث أصبحت تضم العديد من الوحدات فنجد أن مجموعة أحمد باشا القرمانلى، تضم إلى جانب بيت الصلاة والفناء المحيط به، وكذلك المنافع مثل دورات المياه وغيرها، وحدات معمارية أخرى مثل السبيل والمدرسة والتى تتكون من طابقين، ومجموعة من الحوانيت فى الجدران الخارجية للمجمع المعمارى، ووجدت بعض هذه الوحدات مثل السبيل والمدرسة فى كل من جامع قورجى وجامع ميزران.

## دُ التأثيرات في العمارة الدينية بطرابلس؛

جمعت العمائر الدينية في طرابلس العديد من التأثيرات، ومن أهمها:

# ـ التأثير التونسى:

ويظهر ذلك بوضوح في عدة عناصر معمارية مثل السقيفة التي تتقدم البناء. وفي تكسية الجدران ببلاطات خزفية تونسية، وفي الزخارف الجصية. ويرجع

ذلك إلى إعتماد المعمار الليبيى فى كثير من الأحيان على خبرات تونسية فى إنجاز الأعمال المعمارية، وقد دلت الإشارات التاريخية على ذلك مثل جامع محمد باشا شائب العين. وحتى بعض العناصر المعمارية المتأثرة بالطراز العثمانى، فأنها قد إنتقلت إلى طرابلس عن طريق تونس مثل المآذن المثمنة.

## - التأثيرات العثمانية:

لاشك أن طرابلس مثلها مثل بقية الولايات التى خضعت للحكم العثمانى قد تأثرت إلى حد كبير بالطراز المعمارى والفنى العثمانى، سواء كان ذلك من حيث طراز التخطيط العام للعماثر أو ما تشتمل عليه من وحدات. ويظهر ذلك بوضوح فى طريقة تخطيط بيت الصلاة وطريقة التغطية بالقباب المتعددة، والمدارس المكونة من طابقين، وطريقة تخطيط المدراس على الطراز العثمانى. بالإضافة إلى ظهور العديد من العناصر الفنية العثمانية مثل أشجار السرو وأزهار القرنفل وورقة الساز. . وغيرها، ولم يقتصر ذلك على ظهورها على البلاطات الحزفية التى كانت تجلب من تركيا، بل ظهرت أيضًا على الزخارف المنفذة على الرخام، أو المحفورة والمرسومة على الحشب.

# - التأثيرات الأوربية:

ظهرت في عمارة العصر العثماني الأول على نطاق ضيق جدًا، وتمثل ذلك في اشكال قباب مدرسة عثمان باشا الساقزلي، وفي زخارفها أيضًا. وكما كان الحال في ظهور التأثيرات التونسية نتيجة لوجود معماريين وفنانين من تونس، فإن ظهور التأثيرات الأوربية كان أيضًا لمثل هذه الظروف، فكان ظهورها في مدرسة عثمان باشا نتيجة لوجود أعداد من الصناع من بلاد اليونان في طرابلس، وكذلك وجود أعداد كبيرة من الأمرى الأوربيين الذين أستعين بهم في أعمال البناء والزخرفة.

وفى العصر القرمانلى ونتيجة لوجود صلات سياسية وتجارية بين طرابلس وكثير من الدول الأوربية فقد إزدادت هذه التأثيرات، وظهرت بشكل واضح فى جامع قورجى.

# العمارة المدنية بمدينة طرابلس

## ١ ـ المنازل:

تضم مدينة طرابلس القديمج عددًا من المنازل الأثرية معظمها يرجع إلى العصر العثمانى الأول، والعصر القرمانلى، وكذلك العصر العثمانى الثانى. وتوجد المنازل التى ترجع إلى العصر العثمانى الأول فى حى المنشية خارج أسوار المدينة القديمة، وقد بدأ عمران هذه الضاحية فى عهد درغوت باشا، ومن أهم المنازل التى أنشأها ولاة طرابلس فى هذه الضاحية مجموعة المنازل التى شيدت فى عصر محمد باشا الساقزلى وعثمان باشا الساقزلى.

أما داخل مدينة طرابلس القديمة فتوجد عدة منازل أثرية، من أهمها منزل الترمانلي بشارع الأربع عرصات، ومزل بن موسى بشارع الدروج، ومنزل قورجى بشارع سوق الحرارة، ومنزل الربي نسيم. ويعد منزل القرمانلي ومنزل قورجى من أكثر منازل طرابلس إحتفاظًا بعناصرها المعمارية والزخرفية، كما يشتمل منزل الربي نسيم على مجموعة متميزة من الحشوات من بلاطات خزفية بديعة.

## تخطيط المنزل الطرابلسيء

جاء تخطيط المنزل الطرابلسى متمشيًا مع القيم الدينية والإجتماعية السائدة فى المجتمع، مثله فى ذلك مثل معظم طرز المنازل فى بلدان العالم الإسلامى المختلفة. إذ أن أساس التخطيط يقوم على تحقيق الخصوصية لأهل المنزل وعزلهم عمن بخارجه، وقد تحقق ذلك من خلال عدة نقاط، أهمها:

## - المدخل المنكسر:

جعل المدخل الرئيسي للمنزل منكسرًا وليس مستقيمًا حتى لا يمكن للمار بالشارع رؤية من بالداخل، ويسمى هذا الممر في العرف الليبيي سقيفة، على أحد جوانبها حجرة خاصة برب البيت يستقبل فيها زائريه بمجرد دخولهم من المدخل الرئيسي، حتى يكون بمعزل عن بقية أفراد المنزل، وتسمى هذه الحجرة المربوعة، وهي الحجرة الوحيدة في الدور الأرضى التي تفتح نوافذها على الشارع. وأحيانًا كان يوجد بسقيفة بعض المنازل ركابة (مصطبة) تخصص لجلوس أصحاب المصالح أو بعض الزوار عن لا يليق بمقام صاحب المنزل أن يستضيفهم المربوعة.

## - الفناء الأوسط:

يعد هذا الفناء المحور الأساسى لتخطيط المنزل الطرابلسى، إذ تفتح عليه أبواب ونوافذ حجرات المنزل، فهو مصدر الضوء والهواء دونما حاجة لفتح نوافذ في الجدران الخارجية للمنزل. كذلك فإن الدرج الذي يصعد منه إلى الطوابق العليا يوجد في أحد جوانب الفناء. كما أن أرضية الفناء يحفر بها الماجل (خزان المياه) الذي يعد المصدر الأساسى للمياه لسكان المنزل. وتصله المياه عبر أنابيب من أعلى سطح المنزل، ينحدر إليها مياه المطر، حتى تستقر في الماجل.

ونظرًا لأن الفناء الأوسط هو مكان النشاط اليومى لأهل المنزل خاصة السيدات ومكان قضاء أوقات الراحة والسمر لكل أفراد الأسرة، لذلك كان يهتم بإضفاء لمسات جمالية على الفناء، فكانت أرضيته تغطى بالرخام الذى تشكل منه في بعض الأحيان تشكيلات زخرفية بديعة. كما كانت الجدران المحيطة به تغطى ببلاطات خزفية (زليج) أو يحشوات من زخارف جصية تشتمل على زخارف نباتية وهندسية دقيقة. هذا في الوقت الذى كانت تخلو الواجهات الخارجية في معظم الأحيان من الزخارف.

وفي منازل الأسر الميسورة إلحال كانت تتوسط الفناء فسقية (فوارة) للمياه،

لتلطيف حرارة الجو صيفًا، وإشاعة البهجة والسرور على الجلوس، إذ كانت توضع فى أحواض الفوارات أسماك الزينة، كما كانت تحاط بأوانى الزهور وما تجدر الإشارة إليه أن نظام الفناء الأوسط المحاط بجدران مرتفعة يوفر حيزًا من الظل فى أحد الجوانب فى كل وقت من النهار.

# الوحدات العمارية للمنزل الطرابلسي:

إذا كان الفناء الأوسط هو محور التخطيط للمنزل، فإن بقية الوحدات تتجمع حول هذا الفناء. فقد جرت العادة إحاطة الفناء برواق من أعمدة يشكل فى الطابق الأرضى عمراً مسقوقًا يتقدم الحجرات، ويوفر لها حيزاً من الظل، بينما يكون فى الطوابق العليا شرفة تدور حول الفناء من أربع جهات، ويطلق عليها همستراح أو مساتريح». (صورة ٢٨) وتقع خلف الروان أو الشرقة مجموعة الحجرات التى تخصص جميعها للنوم، إلا حجرة واحدة تخصص لربة البيت الإستقبال صديقاتها. (شكل ١٣).

وتجمع منازل طرابلس فى تغطيتها بين ثلاث وسائل، فبعض الحجرات تغطى بأقبية طولية، ويعفها يغطى بأقبية متقاطعة، كما أن الأسقف المسطحة من البراطيم الخشبية من أكثر طرق التغطية فى منازل طرابلس، ومعظمها من جذوع الصنوبرا أو والنخيل، ثم تغطى بطبقة سعف النخيل يليها طبقة من الطفل.

وبجوار جدران الحجرات ترتفع سدة تستعمل كسرير، بينما يستعمل داخلها كخزانة لحفظ حاجيات سكان هذه الحجرة من ملابس وخلافه، بينما يترك وسط الحجرة خاليًا.

ولم يقتصر الإهتمام بالجانب الزخرفي على داخل المنزل، بل أن ذلك شمل المدخل الرئيسي للمنزل أيضًا، والذي كانت تنفذ على عقده وجوانبه الزخرفة النباتية من وريدات بالحفر على الرخام أو الحجر (صورة ٢٩).

وكان من المعتاد في زخرفة منازل طرابلس تكسية أجزاء من الجدران وبصفة خاصة جدران الواجهة الخارجية وجدران الفناء الداخلي بالبلاطات الخزفية التي

تكون زخارفها موضوعات يتضح فيها الجمع بين العناصر الزخرفية العثمانية وزخارف شمال أفريقيا وخاصة تونس، وتتمثل هذه الزخارف في أشكال عقود حدوة فرس مدبب وفي داخله أشكال عمائر دينية مغطاة بقباب، وعلى جوانبها المآذن والأعلام، أو أشكال مزهريات تتفرع منها تفريعات نباتية من أوراق وزهور، بالإضافة إلى أشكال أشجار السرو التي تحدد جوانب التصميم الزخرفي، وقد على بعضها توقيع الخزاف «الخميري» وتاريخ الصنع (صورة ٣٠).

وهذا النوع من البلاطات كان ينتج في تونس وشاع إستعمال في العمائر الدينية والمدنية في طرابلس، نظراً لأن الموضوعات الزخرفية المنفذة عليه تتمشى مع كل منها، حيث أنها تشتمل على رسوم معمارية ونباتية، وكانت مثل هذه الرسوم المعمارية التي تمثل مساجد تستعمل في العمائر المدنية للتبرك. كما كان مثل هذا التصميم يعلو بعض اللوحات الكتابية التي توضع على الجدار الخارجي، والتي كانت تشتمل على عبارات دعائية، أو عبارات من القرآن الكريم، أو بعض معاني الترحيب بالضيف. ومن ذلك نص بناء منزل وزعت كتاباته داخل مناطق مستطيلة تنتهى من الطرفين بأشكال مفصصية، وكتب بداخلها:

بسم الله الرحمن الرحيم \_ هذه الدار أضاءت بهيمة \_ فرحًا فرصًا للناظرين \_ كتب السعد على أبوابها \_ إدخلوها بسلام آمنين. (صورة ٣١).

## ٧\_ الحمامات:

كانت الحمامات العامة شائعة في معظم بلدان العالم الإسلامي بشكل جعل بعض مؤرخي الغرب يتمنى أن تشتمل جميع مدن أوربا الهامة على مثل هذه الحمامات أ. وكانت الحمامات في البلاد الإسلامية مؤسسات ذات أهمية كبيرة، إذ أنها لم تكن مجرد أماكن للإستحمام فقط، بل كانت مكانًا للترفيه والتسليته، وعقد الصفقات التجارية، وحبك الدسائس والمؤامرات السياسية، كما كانت

<sup>(</sup>١) جوستاف لوبون: حضارة العرب ـ الطبعة الثالثة. ص ٣٦٨.

منتديات إجتماعية ترتبط بالعديد من المناسبات، وبصفة خاصة الزواج، وإنتهاء فترة تقاس المرأة.

لذلك فقد كان يوكل الإشراف على الحمامات إلى صاحب الشرطة، أى المسئول عن الأمن الداخلي للبلاد، أو إلى الوالى نفسه. كما كان يقوم على خدمة الحمام والمستحمين عدد من العاملين، ومنهم:

- \* الحمامي: وهو الذي يعطى المستحم المئزر، ويستلم منه ملابسه وحاجياته.
  - \* القيم: يقوم بتنظيف الحمام وتبخيره.
  - الوقاد: يتولى إشعال النار لتسخين المياه.
    - \* السقاء: يتولى توصيل الماء إلى الحمام.
  - \* المدلك: يقوم بأعمال التدليك وتليين العضلات.
- المزين: ويقوم بأعمال الحلاقة، بالإضافة إلى بعض الجراحات البسيطة مثل
   الختان أو إمتصاص الدم الفاسد.

وفى الحمامات الخاصة بالنساء كانت توجد الماشطة والبلانة اللتان تتوليان تزيين النساء (١).

وقد روعى فى تخطيط الحمامات إتباع القواعد الصحية حيث قسمت إلى ثلاثة أقسام متدرجة فى درجة حرارتها من الساخنة إلى الدافئة إلى الباردة، حيث ينتقل المستحم بينها دون أن تضر بصحته. وكان البخار يتصاعد فى الغرفة الساخنة من خلال ثقوب فى أرضية القاعة، لذلك شاع إستعمال النعال الخشبية (القباقيب) المرتفعة، حتى لا يلحق بالمستحم ضرر من حرارة الأرضية. كما روعى إضفاء لمسات جمالية على الحمامات وزخرفتها بالزخارف المتنوعة، وكذلك بتغطية النوافذ بستائر من الزجاج الملون المعشق فى الجص.

<sup>(</sup>۱) احمد ممدوح حمدى: معدات التجميل بمتحف الفن الإسلامي. مجموعات متحف الفن الإسلامي ـ ٣ ـ القاهرة ـ ١٩٥٩. ص ص ٤٠ ـ ٤٤.

## ـ حمامات طرابلس:

تشبه حمامات طرابلس مثيلاتها في مصر وتركيا وغيرها من بلاد العالم الإسلامي، إلا أنها أقل في المساحة، وكذلك في قيمتها الجمالية<sup>(1)</sup>. ومن أهم الحمامات القديمة الباقية بها حمام درغوت، وحمام الحلقة الذي يرجع إلى العصر العثماني، والحمام الكبير الذي يقع في منطقة الأربع عرصات وتبقت منه القاعة الساخنة والقبة التي تغطيها، بينما تحولت بقية أجزاء الحمام إلى منشأة تجارية.

## ـ حمام درغوت:

يقع بشارع درغوت بمدينة طرابلس القديمة. وينسب إلى القائد التركى النقد «درغوت» الذي حقق العديد من الإنتصارات للجيش العثماني، كما كان ثاني والى عثماني لولاية طرابلس الغرب بعد مراد أغا. ويرجع سبب نسبته إليه أنه ملاصق لجامعه، وليس لأنه الذي أمر بإنشائه، حيث أنه لم ترد أية إشارات في المصادر التاريخية أن درغرت باشا شيد حمامًا، وإنما شيد جامعًا وقصرًا. بينما وردت إشارات تاريخية تفيد أن عثمان باشا الساقزلي (تولى حكم طرابلس من سنة ١٠٥٩هـ/ ١٦٤٩م حتى سنة ١٠٨٣هـ/ ١٦٧٢م) قام بإنشاء حمام في مدينة طرابلس في المكان الذي كان يشغله قصر درغوت. كما يؤكد ذلك الكتابات الموجودة على الشاذروان الذي يتوسط قاعة الإستقبال، إذ أنه مسجل عليه أن الذي عمله هو سليمان كتخذا في عهد عثمان باشا، بطرابلس الغرب سنة ١٠٨١هـ/ ١٦٧٠م. وقد عملت هذه الشاذروان على نفس شكل الشاذروان الأصلية، التي تشتمل على نفس الكتابات، والتي قام الإيطاليون بنقلها من الحمام إلى مبنى قلعة طرابلس (السرايُّ الحمراء) التي كانت مقر الحكم والإقامة لحاكم طرابلس، ومازالت موجودة بها حتى الآن. كما ذكر أن إسكندر باشا قام ببناء هذا الحمام في أواخر القرن ١١هـ/ ١٧م عندما أعاد بناء مئذنة جامع درغوت باشا.

<sup>(</sup>۱) لايون (ع.ف) مدخل إلى الصحراء. ترجمة الهادى أبو لقمة. الطبعة الأولى. بنغازى ـ منشورات جامعة قار يونس ـ ۱۹۹۳ ـ ص ۲۶.

## تخطيط الحمام:

يؤدى المدخل إلى بمر منكسر مسقوف بقبو طولى، وينتهى الممر بباب. وقد روعى فى هذا الممر أن يكون منكسراً لأمرين، أولهما حجب من بالداخل، وثانيهما تقليل إندفاع الهواء إلى الداخل. يلى الباب الأخير قاعة الإستقبال حيث يقوم المستحم بتسليم حاجياته، وخلع ملابسه، كما يوجد بها مكان للراحة وشرب المشروبات، وتدخين النارجيلة. ويغطى هذه القاعة قبة كبيرة بها أجزاء مفرغة تغطيها قطع من الزجاج الملون الذى يضفى على القاعة إضاءة هادئة مريحة.

أما قاعات الإستحمام فهى ثلاث، الساخنة وتشتمل على مصاطب ساخنة للجلوس أو النوم عليها، وعمل التدليك، وهى قاعة البخار، ويغطيها قبة كبيرة ترتكز على رقبة مثمنة، وبالقبة فتحات مغطاة بالزجاج الملون. ومن الجدير بالذكر أن القاعات الساخنة في الحمامات تغطى دائمًا بقباب، لأن الأشكال المعقرة لها خاصية عكس الأشعة الحرارية للداخل والحد من تبددها(١١). أما الحجرات الدافئة والباردة، فأنه يوجد في كل منها أحواض (مغاطس) تملئ بالماء الساخن أو البارد للإستحمام، وتغطى هذه القاعات بأقباء طولية ومتقاطعة.

كما يلحق بالحمام بعض الملحقات، مثل البئر والساقية، وخزان المياه والمكان اللذى يتم فيه حرق الأخشاب وغبرها لتسخين المياه (المستوقد) ويعد حمام درغوت من أحسن حمامات طرابلس حالاً، وأكثرها إستعمالاً كما أنه يعد مثالاً لتخطيط الحمام في طرابلس. والذى لا يختلف عن غيره من الحمامات في العالم الإسلامي.

ومن الحمامات الشهيرة في مدانة طرابلس حمام الحلقة، ويقع في سوق الحلقة (الملابس الصوفية). ويرجع هذا الحمام إلى العصر العثماني أيضًا، كما أنه يشبه في تخطيطه حمام درغوت إلا أنه أقل منه مساحة. والحمام الكبير ويقع

<sup>(</sup>١) ميسانا (غاسبرى)؛ المعمار الإسلامي في ليبيا ـ ص ٧٤٢.

بشارع الأربع عرصات، وقد تحول إلى سوق، ولم تتبق من آثاره سوى حجرة كبيرة مغطاه بقبة وهي تمثل قاعة الإستقبال. وقد زالت الكثير من حمامات طرابلس نتيجة لما تتعرض له هذه الحمامات من عوامل التلف مثل الرطوبة وإرتفاع درجة الحرارة، فعند وصف التجانى لمدينة طرابلس في القرن ٨هـ/ ١٤ مذكر أنه يجاور القصبة (القلعة) حمام صغير إلا أنه بلغ من الحسن غايته، وتجاوز من الظرف نهايته، وبالبلد حمامان آخران غيره إلا أنهما في الحسن دونة (۱۱). وكان البكرى (ق٥هـ/ ١١م) قد أثنى على حمامات المدينة وقال أن بها حمامات كثيرة فاضلة (۱۲).

# ٣- المنشأت التجارية بمدينة طرابلس

#### مقدمة:

كان لموقع مدينة طرابلس على ساحل البحر المتوسط أكبر الأثر في إزدهار حركة التجارة بها، فقد أصبحت وسيطًا هامًا في التجارة بين البلاد الأوروبية ودول أفريقيا. كذلك كانت طرابلس مقصد الحجيج عند سفرهم وعودتهم إلى بلاد الحجاز، وكذلك القوافل التجارية. وتدل كتابات الرحالة الذين مروا بطرابلس في مختلف العصور على إزدهار التجارة بها، فقد ذكر إبن حوقل أن «المراكب تحط بطرابلس ليلاً ونهاراً»، وترد بالتجارة على مر الأوقات من بلاد الروم وأرض المغرب بضروب الأمتعة والمطاعم (٣). كما ذكر الرحالة الهولندى «مارمول» الذي زار طرابلس في القرن ١٠هـ/ ١٦م أنها كانت أهم ميناء يتوجه إليه القادمون من مالطة والبندقية وصقلية (٤) ونتيجة لإزدهار حركة التجارة في أسواق طرابلس. وإتساع نطاق المعاملات التجارية بها، فقد أنشئت في طرابلس في سنة ١٢٦٦هـ/ ١٨٥١م أول محكمة تجارية حيث كانت طرابلس مركزاً للوكلاء التجاريين الأوروبيين والعرب والأفارقة (٥).

<sup>(</sup>١) التجاني (أبو محمد عبد الله)؛ الرحلة. ص ص ٢٣٨ ـ ٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) نقولا زيادة (د)؛ ليبيا في العصور الحديثة. ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل (أبو القاسم محمد)؛ المسالك والممالك (صورة الأرض) ليدن ـ ١٩٣٨. ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) مارمول (كرينجال) أفريقيا. الجزء الثالث. ترجمة محمد صبحي وآخرون. الرباط ـ ١٩٨٩ ـ ص ١٢١.

<sup>(</sup>٥) تيسير موسى: المجتمع العربي الليبي .. ص ١٧٠.

وليس غريبًا والحال كذلك أن تحفل مدينة طرابلس بالعديد من الأسواق والفنادق لإيواء التجار، خاصة وأن حكام طرابلس في العصر العثماني إهتموا إهتمامًا كبيرًا بالتجارة لما تدره عليهم من نفع.

## أ ـ أسواق طرابلس القديمة؛

تحفل مدينة طرابلس القديمة بالعديد من الأسواق. وإن كانت معظم الأسواق الباقية ترجُع إلى العصر العثماني، إلا أن كتابات الرحالة في الفترات السابقة تدل على أن المدينة كانت بها أسواق عامرة، ومن ذلك قول البكرى «بها أسواق حافلة جامعة» (١) كما وصفها الإدريسي في القرن ٦هـ/ ١٢م أنها «متقنة الأسواق» (٢). ومن أهم الأسواق الباقية بها:

- سوق الربع أو الرباع، ويعرف أيضًا بسوق العرب. أنشأه عثمان باشا الساقزلى في الفترة من سنة ١٠٥٩ ـ ١٠٨٣ هـ/ ١٦٤٩ ـ ١٦٧٢م. وسمى بالرباع لأنه تعلوه دور سكنى التجار (رباع)<sup>(٣)</sup> ويخصص لبيع الأردية الحريرية الموشاة بخيوط الذهب والفضة.
- سوق الترك: أنشأه محمد باشا شائب العين سنة ١١١٠هـ/ ١٦٨٨م. وقد وصفه بعض الرحالة الذين زاروا طرابلس مثل «توللي» و«تحنجال» و«كاوبر» الذي زار طرابلس سنة ١٨٩٥م، وذكر «وهي سوق تركية مستقيمة يستطيع المرء أن يشترى منها كل شيء وفيها دكاكين ذات واجهات زجاجية، وإن كانت طبيعة السوق شرقية، إلا أن معظم الحاجيات المعروضة للبيع غربية» (3). ويتفرع من هذا السوق سوق الحرير الذي كانت تصنع به الأردية الحريرية التي تباع بسوق الرباع، وهو من أعمال محمد باشا شائب العين أيضًا، ويقع بمحاذاة الواجهة الشبهالية الغربية لجامعه الكائن بسوق الترك.

<sup>(</sup>۱) البكرى (أبو عبيد الله)؛ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب (المسالك والممالك). بغداد. بدون تاريخ. ص ٧.

<sup>(</sup>٢) إحسان عباس، محمد نجم: ليبيا في كتب الجغرافية والرحلات. بنفاذي \_ ١٩٦٨ \_ ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) الطاهر آحمد الزاوى: معجم البلدان الليبة ـ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) كاوير (هـ. س)؛ مرتفع الآهات الجمال. توجمة أنيس زكى حسن ـ بدون تاريخ ـ ص ٤١.

- كما تضم مدينة طرابلس القديمة عددًا من الأسواق تعرف بأسماء الحرف التي تمارس فيها مثل سوق الخردجية (البقالة) وسوق الحلقة (الأردية الصوفية) وسوق القزدارة وهي مأخوذة من كلمة القصدير الذي تبيض به الأواني النحاسية التي إشتهر بها هذا السوق، وسوق العطارة وسوق الحدادة، وسوق النجارة، وسوق الخبز، وسوق الخضر، وكان يوجد سوق يسمى «سوق القمل» عند تقاطع سوق الترك مع زنقة الريح، وتباع فيه الملابس المستعملة، وسوق البنادق، وسوق البلاغجية (النعال) وسوق الصاغة، وسوق الفنيدقة لنسج وبيع الأردية النسائية، والسوق الجديد (الشيشمة) الذى أنشأه أحمد بأشا القرمانلي شمال قلعة طرابلس. كما أضاف ولاة طرابلس في العصر العثماني الثاني بعض الأسواق، منها ما هو داخل أسوار المدينة مثل سوق المشير الذي أنشأه رجب باشا (١٩٠٦ ـ ١٩٠٨م) ومنها ما هو خارج السور مثل سوق العزيزية الذي أنشأه على رضا باشا سنة ١٨٦٧م وسوق الحميدية الذي أنشأه أحمد عزت باشا(١) أما عن تخطيط أسواق طرابلس القديمة فهي عبارة عن مجموعة من الحوانيت مستطيلة الشكل حول ممر يتوسطها، ويتقدم كل حانوت مصطبة تعرض عليها بعض البضائع كما يجلس عليها البائع في أوقات الراحة. أما الممر الأوسط فأنه يكون مكشوفًا في حالة الأسواق، وتتم تغطيته بقطع من القماش السميك لتفادى الحرارة والمطر. ولكن مدينة طرابلس تضم بعض القيساريات (البازارات) وهي تختلف عن الأسواق أن لها أبواب تغلق عليها عند نهايتي الممر الذي يتوسط الحوانيت، كما أن الممر يكون مسقوفًا بأقباء متقاطعة وتتخلله فتحات للإضاءة والتهوية، أي أنه يشكل وحدة معمارية مستقلة. ولا زالت معظم هذه الأسواق قائمة وتؤدى نفس النشاط الذي إختصت به من قبل. ومما يجدر ذكره أن منتجات مدينة طرابلس ودواخلها ظهرت لأول مرة في معرض أورب*ي* سنة ١٨٥١<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عن أسواق طرابلس، أنظر: سعيد على حامد: التجارة والأسواق في طرابلس عبر التاريخ. مجلة تراث الشعب ـ السنة الحادية عشرة ـ العدد الرابع ـ طرابلس ١٩٩١ ـ ١٩٩٣ ص ص ١١٣٣ ـ ١٣٣٠.

ـ تيسير موسى: المجتمع العربي الليبيي في العهد العثماني. ص ١٩٣

<sup>(</sup>٢) سعيد على حامد: المعالم الإسلامية ـ ص ٣٢.

## ب- الفنادق الأثرية بمدينة طرابلس،

يماثل مبنى الفندق في غرب العالم الإسلامي الوكالة في مصر والخان في بلاد شرق العالم الإسلامي، فهو مكان لإيواء التجار، حيث كانوا يضعون بضائعهم في الطابق الأسفل، بينما الطوابق العليا للمبيت، ويغلقون غرفهم بأقفال رومية. وكلمة فندق مأخوذة من الكلمة اليونانية Pandokeion. ومعناها يقبل الجميع من Pan أي كل، و dochonai أي قبل (٢).

وتشير الكتابات إلى أن مدينة طرابلس كانت تضم العديد من الفنادق خلال فترات الحكم الإسلامى، وذلك لإستيعاب الأعداد الكبيرة من التجار التى كانت تفد إليها، وإستمر ذلك حتى إحتلال الإيطاليين للمدينة، فجاء فى إحصائية عن عمائر مدينة طرابلس أن بها فى ذلك الوقت \_ ٣٥ فندقا(٣). ولكن عدداً من هذه الفنادق قد أصابه الدمار نتيجة الحروب (الحرب العالمية الأولى والثانية) أو بفعل عامل الزمن، مما تطلب تجديده بحيث أصبح لا يحتفظ بشئ من معالمه الأصلية مثل فندق حواص، كما أن بعضها مستخدم من قبل بعض الحرفيين فى ممارسة بعض الأنشطة الحرفية مثل عمال النسيج أو المرخمين، أو كمسكن لبعض العائلات. ومما يذكر أنه كان للفندق حراس يقومون بإغلاق أبواب الفنادق فى وقت مبكر من الليل، ولا يسمح لأحد بدخول أو مغادرة الفندق بعد ذلك إلا عند آذان الفجر.

## التخطيطالعمارىالفندق

تتكون معظم الفنادق القديمة في مدينة طرابلس من طابقين. ويعتبر الفناء الأوسط المكشوف محور التخطيط حيث يحيط به من أربع جهات أو ثلاث جهات في بعض الأحيان رواق من عقود دائرية أو حدوة الفرس محمولة على أعمدة أو

<sup>(</sup>۱) أدم مبتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ـ تعريب محمد عبد الهادى أبو ريدة. ط٣. ص . ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) طوبيا العنيسى: تفسير الألفاظ. ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) فرانشيسكو كورو: ليبيا اثناء العهد العثماني الثاني ـ تعريب خليفة التليسي. ص ١٢٨.

دعامات. ويتوسط أفنية بعض الفنادق فوارة (نافورة) أو حوض رخامي للمياه متصل بثر للمياه. وخلف الرواق يوجد في الطابق الأرضى مجموعة الحوانيت التي يتم فيها خزن وعرض البضائع، بينما يشكل الرواق في الطابق العلوى شرفة تتقدم الحجرات المخصصة لمبيت التجار. كما يشتمل الفندق على المرافق الضرورية مثل دورة المياه والمطبخ وإسطبل للدواب حيث كانت تأوى الخيول والجمال الخاصة بالتجار، كما كانت بعض الفنادق تقوم بتأجير الخيول للسفر إلى الدواخل(١١)، ومقهى، كما وجد في بعض الفنادق مصلى. ويؤدى إلى الفندق فتحة باب معقودة تؤدى إلى ممر مقبى أما بقبو طولى أو أقباء متقاطعة، على أحد جوانبه يوجد الدرج المؤدى إلى الطابق الأعلى، وعلى الجانب الآخر مجرتان أحداهما تستعمل مقهى بينما كانت الحجرة الأخرى مخصصة لإقامة الحراس والقائمين على إدارة الفندق. وكانت بعض الممرات منكسرة مثل عمر فندق الهنشيري. وينتهي المر إلى الفناء الأوسط المكشوف. ويذكر «ميسانا» في كتابه المعمار الإسلامي في ليبياً أن فندق الزهر الذي يعد مثالاً لطراز الفنادق في طرابلس، يشبه في تخطيطه أديرة القرن ١٥م بتوسكانا في إيطاليا(٢). إلا أن هذا التخطيط لا يختلف مطلقا عن تخطيط الوكالات والخانات في مختلف بلدان العالم الإسلامي، كما أنه لا يختلف عن تخطيط المنزل الإسلامي إلا في عنصر المدخل المنكسر في المنزل، وفي التقسيم الداخلي للحجرات.

## أهم الفنادق الأثرية:

## ـ فندق بن زكرى:

يقع فى مواجهة سوق الصاغة، كما تمتد واجهتيه مطلة على سوق العطارة وشارع طريق الحلقة. وينسب إلى مصطفى بن زكرى الذى ولد بمدينة طرابلس سنة ١٨٥٣م ومات بها سنة ١٩١٧م، وقد تلقى تعليمه بمدرسة عثمان باشا

<sup>(</sup>۱) فرانشیسکو کورو: المرجع السابق ـ ص ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) ميسانا (غاسيري)؛ المعمار الإسلامي في ليبيا ـ ص ٧٤٤.

بطرابلس، وكان عضوا بمجلس إدارة الولاية، ورئيسًا لمكتب الفنون والصنائع، كما عمل بالتجارة (١). أما مؤسس الفندق فهو على أفندى الذى تشتمل اللوحة المثبتة أعلى مدخل الفندق على إسمه.

يؤدى باب الفندق الذى يوجد فى الجدار الشمالى الشرقى إلى دركاه مغطاة بثلاثة أقباء متقاطعة، وتنتهى الدركاه إلى الفناء الأوسط، وهو مستطيل أبعاده بثلاثة أقباء متقاطعة، وتنتهى الدركاه إلى الفناء الأوسط، وهو مستطيل أبعاده براء م. ٨,٣٠ م يحيط به رواق من ثلاث جهات معقودة بعقود حدوة فرس ترتكز على أعمدة ذات تيجان حفصية وقرمانلية الطراز، بينما يشغل الجانب الرابع دورات مياه مضافة حديثًا. وخلف الرواق فى الجهات الثلاث الأخرى توجد مجموعة الحوانيت. ويشغل الطابق الثانى رواق من أربع جهات يشكل شرفة تطل على الصحن، وخلفها مجموعة من الحجرات مستعملة حاليًا كورش للصاغة.

# ـ قندق الزهر:

شيده الوجبه قرجى فى آواخر العصر القرمانلى ١٢٥٠هـ/ ١٨٣٤م، وهو إن كان يتبع نفس إسلوب تخطيط فنادق طرابلس، إلا أنه يتميز بأن فقاؤه مستطيل الشكل وليس مربعا كبقية أفنية فنادق طرابلس، كما يتميز بالإطارات الحجرية التى تحدد عقد المدخل، والتكسية بالبلاطات الخزفية التى تغطى كوشتى عقد المدخل،

ويقع فندق الزهر بسوق المشير بمدينة طرابلس القديمة، وقد أطلق عليه فندق الزهر لأنه كانت تودع به الزهور التي ترسل إلى إستانبول لإستخلاص العطور منها<sup>(۳)</sup>. وكان الفندق ملكًا لعائلة قريجي.

يتكون الفندق من طابقين حول فناء أوسط مستطيل يحيط به رواق من ثلاث

<sup>(</sup>١) الطاهر أحمد الزاوى: أعلام ليبيا. مكتبة الفرجاني ـ طرابلس ـ ١٩٦١. ص ص ٣٤٠ ـ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) ميسانا (غاسبرى)؛ المرجع السابق - ص ص ٧٤٣ - ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) كورو (فرانشيسكو)؛ فتأدق طرابلس القديمة المميزة، توجمة محمود التائب، مجلة آثار العرب، العدد الأول ـ طرابلس ، سبتمبر ١٩٩٠ ، ص ٨٨.

جهات، من عقود نصف دائرية محمولة على أعمدة ذات تيجان من النوع الحفصى والقرمانلى بينما يتقدم حجرات الطابق الثاني رواق يشكل شرفة تطل على الفناء الأوسط من أربع جهات. ويؤدى إلى الفندق فتحة باب معقودة بعقد نصف دائرى تؤدى إلى عمر مسقوف بثلاثة أقبية متقاطعة. وعلى جانب الممر الدرج المؤدى إلى الطابق العلوى، بينما يوجد على الجانب الأخر منه مقهى. (شكل ١٤).

# ـ فندق الهنشيري:

يوجد أعلى المدخل المؤدى إلى الفندق لوحة تشتمل على ثلاثة أسطر من الحتابة وتشير إلى مؤسس الفندق وهو «المحترم التاجر الحاج محمد بن الحاج على الهنشيرى»، كما تشتمل على تاريخ التأسيس وهو سنة ١٣٠١هـ/ ١٨٨٣م.

ويقع الفندق بسوق الترك إلى الجنوب الغربي من جامع شائب العين.

ويستدل من البقايا المعمارية للفندق أنه كان مكونا من طابقين، وأن الحوانيت في الطابق الأسفل كانت تطل على الفناء مباشرة ولا يتقدمها رواق، أما الطابق الأعلى فكانت تتقدمه شرفة من جهة واحدة في الجهة الشمالية الشرقية. ويتميز الفندق بأن له عمر منكسر يلى الباب، على أحد حوانبه الدرج المؤدى للطابق الأعلى.

## ـ فندق زميت:

يوجد على يمين المدخل لوحة حجرية تشتمل على ثمانية أسطر من الكتابة وأسفلها تاريخ الإنشاء وهو سنة ١١٨٣هـ/ ١٧٣٥م.

يقع الفندق بشارع مخزن الرخام بالقرب من جامع قورجى وقوس ماركوس أوريليوس.

ويطابق الفندق في تخطيطه لراز الفنادق الطرابلسية، فتؤدى إليه فتحة باب

معقردة بعقد نصف دائرى، تؤدى إلى عمر يشغل أحد جوانبه الدرج المؤدى إلى الطابق الأعلى، بينما يشغل الجانب الأخر حاصلان. وينتهى الممر إلى الفناء الأوسط المكشوف، يحيط به رواق من أربع جهات، يتكون من عقود نصف دائرية، محمولة على أعمدة ذات تيجان من النوع القرمانلى. وفي الطابق العلوى يكون الرواق شرفة تتقدم الحجرات من أربع جهات. (صورة ٣٢).

# \_ فندق ميزران:

أنشأه رمضان ميزران الذى أنشأ جامع ميزران خارج أسوار مدينة طرابلس القديمة، يقع بطريق الحلقة بمدينة طرابلس القديمة.

ويتبع الفندق التخطيط السائد في فنادق طرابلس، ولكنه يتميز بأن كوشة عقد المدخل مكسوة ببلاطات القاشاني ذات الزخارف النباتية المتعددة الألوان كما أن الرواق المحيط بالفناء يتميز بأن عقوده في الطابق الثاني محمولة على دعامات قطاعها مربع وليس على أعمدة. كما أن دركاة المدخل مغطاة بسقف مسطح وليست مقببة بأقباء طولية أو متقاطعة، كذلك الحجرات جميعها ذات أسقف خشبية مسطحة.

## \_ فندق العدلوني:

يقع بشارع الفنيدقة.

يتفق هذا الفندق من حيث التخطيط مع الفنادق القديمة بمدينة طرابلس في عدة مظاهر، ومنها: المدخل المعقود، والدركاه التي تليه والمغطاة بأقبية متقاطعة وكذلك أنه يتكون من طابقين. إلا أنه يتميز عنها في أنه يشتمل على فنائين تتوزع حولهما بقية الوحدات، أحد هذين الفنائين مستطيل والآخر مربع. وتحيط الحجرات بالفناء المستطيل من أربع جهات في طابق واحد ولا يتقدمها رواق وإنما توجد ظلة أو سقيفة في الجانب الشمالي الشرقي منه محمولة على أربعة أعمدة خشبية. أما الفناء المربع فأنه يحيط به رواق من ثلاث جهات، خلفه مجموعة

الحجرات في طابقين. ونظرًا لأن الفندق منقسم إلى قسمين، فإن الدرج المؤدى إلى الطابق الثاني يوجد في الجانب الشمالي الشرقي في الفناء المربع.

\* \* \*

كما تضم مدينة طرابلس القديمة عددًا أخر من الفنادق، من أهمها: فندق الطوبجية بزنقة زى الموميا المتفرعة من شارع الفنيدقة، وفندق سيالة بشارع الفنيدقة، وفندق أبو دلغوسة فى زنقة الحلقة المتفرعة من طريق الحلقة وفندق الغدامسية بشارع الفنيدقة، وفندق حواص بنفس الشارع.

ويلاحظ أن معظم هذه الفنادق قد طرأت عليها أعمال تجديد وأضافة، وتغيرت بعض معالمها الأصلية، كما أن معظمها يحتاج إلى أعمال الصيانة والترميم.

## جـ القنصليات القديمة بمدينة طرابلس؛

من المعلوم أن القنصلية تدخل في نطاق العلاقات الدبلوماسية بين الدول فهي من المنشأت التي تؤدى دورًا سياسيًا، كما أنها تؤدى مهام متنوعة منها الحفاظ على رعايا الدولة التابعة لها، وتيسيير قيامهم بطقوسهم الدينية، كما أنها تؤدى دورًا تجاريًا هامًا. ولعل ذلك يتضح من مراجعة المادة الرابعة للمعاهدة الموقعة بين كل من محمد باشا القرمانلي وإنجلترا وذلك في ٢٩ شوال سنة ١٦٤هـ/ كل من محمد باشا القرمانلي وإنجلترا وذلك في ٢٩ شوال سنة ١٦٤هـ/ المناعة المادة من الخارج في دار القنصلية وأن يحصل القنصل الضرائب منهم (١).

أما قيام القنصلية بالدور الدينى، فإنه يتضح من المادة الرابعة عشرة من المعاهدة المبرمة بين يوسف باشا القرمانلى، وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى ٦ ربيع الأول سنة ١٢٢٠هـ/ ٤ يونيو ١٨٠٥م، وتنص على «إحترام الطرفين للطقوس والتقاليد الدينية، ومزاولة رعايا الطرفين لطقوسهما فى دور القناصل (٢).

<sup>(</sup>۱) ميكاكى (دودلفو) طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القره مانللى. ترجمة طه فوزى مراجعة حسن محمود، كمال الدين عبد العزيز الخربوطلى. القاهرة. جامعة الدول العربية ـ ١٩٦١. (الملحق الوثائقى إعداد كمال الدين الخربوطلى) ص ٩.

<sup>(</sup>٢) ميكاكي (رودلفو)؛ نفس المرجع ـ ص ٤٧.

ولم تكن حماية القنصاية قاصرة على رعاياها فحسب، بل أنها كانت توفر الرعاية لكل من يلجأ إليها. ومن الحوادث الطريفة في هذا الشأن أن فاطمة التي كانت الخادمة المحببة إلى اللالة حلومة والدة كل من يوسف القرمانلي الذي تولى حكم طرابلس، وحسن القرمانلي الذي قتله يوسف، قد حدث خلاف بينها وبين يوسف باشا القرمانلي، وذلك بعد أن حكيت قصة إغتيال يوسف القرمانلي لأخيه حسن، كما راحت تلوم يوسف لمعاملة السيئة لأبناء أخيه القتيل، فأهدر يوسف دمها، عما إضطرها إلى الهرب، وما أن وصلت إلى أقرب قنصلية، وهي قنصلية البندقية، ولمست بأصبعها باب القنصلية، فكان ذلك كافيًا لتقديم الحماية لها. وذهب القنصل إلى يوسف وطلب منه إلغاء الحكم الصادر ضد فاطمة، فرافق، وعادت فاطمة خادمة لأمه «لالة حلومة» (۱).

# - أهم القنصليات القديمة بطرابلس:

القنصلية الفرنسية: تقع في زنقة الفرنسيس بمنطقة باب البحر وتعد من أهم القنصليات القديمة، وذلك لأنها أقدمها تاريخًا، وأحسنها حالاً، فقد أنشئت في سنة ١٠٤١هـ/ ١٦٣٠م وذلك في عهد مصطفى شريف، ثانى داى عثمانى يتولى حكم طرابلس بعد صفرداى، راستمر في الحكم من سنة ١٠٣٠هـ/ ١٦٢٠م حتى سنة ١٠٤١هـ/ ١٦٣٠م.

ولمبنى السفارة قيمة تاريخية وأثرية، إذ أن إحتفاظها بعناصرها المعمارية والزخرفية يمكن التعرف منه على طراز القنصليات في طرابلس.

القنصلية الإنجليزية: على الرغم من أن العلاقات بين إنجلترا وطرابلس قد شهدت تقدمًا في العصر العثماني الأول، إلا أن تأسيس مبنى للقنصلية الإنجليزية في طرابلس لم يحدث إلا في الربع الأخير من القرن ١١هـ/ ١٧م، فقد كانت الأمور المتعلقة بمختلف العلاقات بين إنجلترا وطرابلس يقوم برعايتها القنصل

<sup>(</sup>١) توللي (١) عشرة أعوام في طرابلس ـ ص ص ٤٠٧ ـ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) مجموعة: تاريخنا ـ ليبيا. الكتاب الخامس ـ ص ٥٥.

الإنجليزى فى الجزائر «جون تيبون John Tipton، وذلك بعد أن أسست إنجلترا قنصلية لها فى الجزائر سنة ١٥٨٥م. كما أن إنجلترا أرسلت صمويل توكر -Sam قنصلة لها فى طرابلس، وقام بإدارة الشئون القنصلية لبلاده ما بين سنة ١٦٥٨م وسنة ١٦٦٨م (١). إلا أن هناك رأى بأن أقدم قنصلية لإنجلترا فى طرابلس ترجع إلى سنة ١٦٧٨م وذلك بعد الحملة البحرية التى قام بها» بليك Blake على ميناء طرابلس (٢).

القنصلية الهولندية: أقيمت في العصر العثماني الأول، وعلى وجه التحديد في الفترة التي إستطاع فيها «على الروملي الجزائرلي» من الوصول إلى حكم طرابلس (٩٣ ـ ١ - ٩٥ ـ ١ هـ/ ) فقد عقد صلحًا مع الهولنديين سنة ٩٤ ـ ١ هـ/ ١ وفتح أول قنصلية لهولندا في طرابلس (٣).

قنصلية البندقية: تقع في زنقة القمرى بالقرب من مسجد درغوت باشا بمدينة طرابلس ويتضح من حجة صادرة من محكمة طرابلس الشرعية بتاريخ أخر محرم ١٢١١هـ، الموافق ٦ أغسطس ١٧٩٦م، أن الدار التي أقيمت بها هذه القنصلية كانت ملكًا له «لالة حلومة» أم يوسف باشا القرمانلي ثم باعتها ليوسف القرمانلي (٤).

## . التكوين العماري لبني القنصلية:

أوردت الكاتبة توللى التى قضيت عشر أعوام فى مدينة طرابلس، أقامت خلالها فى مبنى القنصلية الإنجليزية التى تقع بشارع الأكواش (المخابز) بمنطقة باب البحر، وصفًا تفصيليًا لمبنى القنصلية، يظهر من خلاله أن القنصلية ظلت محتفظة بالعناصر المعمارية الأساسية لها، فهى عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل

<sup>(1)</sup> Godfreg (F); Barbauy Legned War. Trade and Piracg in Nor th Africa. 1415 - 1830. Oxford. 1927. P. 308.

<sup>(</sup>٢) توللي (١)؛ المرجع السابق ـ ص ص ٢١ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) مجموعة: تاريخنا ـ ليبيا. الكتاب الخامس ـ ص ٥٧.

<sup>(</sup>٤) ميكاكي (رودلفو)؛ المرجع السابق ـ هامش ص ١٤٠.

يؤدى إليها بابان يقضى كل منهما إلى سقيفة أو عمر مسقوف على جانبيه مصاطب الجلوس أصحاب المطالب وغيرهم حتى يؤذن لهم بالدخول. وينتهى المعر إلى فناء أوسط مكشوف تتوسطه فوارة وحوض زهور محاط بأشجار. ويحيط بالفناء خلفه مجموعة من الحجرات مخصصة للخدم والموظفين الذين كانت تمدهم الولاية إلى القنصلية، لخدمة القنصل وأفراد أسرته وحمايتهم، كما يوجد بهذا الطابق الأرضى المطبخ والمخزن والسجن الخاص بالقنصلية. وفي أحد جوانب هذا الطابق يوجد الدرج الذي يؤدي إلى الطابق الذي يتكون هو الآخر من شرفة نظل على الصحن، وخلفها مجموعة الحجرات الخاصة بإقامة القنصل وأفراد أسرته، ومن يأويهم من أبناء دولته. ويلاحظ في مباني كافة القنصليات قربها من البحر وذلك لمتابعة السفن القادمة أو المغادرة لميناء طرابلس(١).

كما يلاحظ في عمارتها إشتمالها على بعض العناصر المعمارية الأوروبية.

ويتضح من الوصف المعمارى للقنصلية أنها تتفق في التخطيط مع المنازل والفنادق من حيث وجود فناء أوسط يعد محور التخطيط، تتجمع حوله بقية العناصر والوحدات المكونة لمبنى القنصلية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) توللي (1)؛ المرجع السابق ـ ص ٣٨.

# العمارة الحريية بطرابلس

كان للموقع المتميز لمدينة طرابلس على ساحل البحر المتوسط أكبر الأثر في الظروف السياسية التى واجهتها، والتى أثرت بدورها على الإتجاهات العمرانية للمدينة وخاصة العمارة الحربية حيث كانت طرابلس مطمعًا دائمًا للقوى الأجنبية، عما دفع الحكام وكذلك الأهالى إلى الإهتمام بتحصين المدينة. وقد تبقت بمدينة طرابلس بقايا من السور الذى كان يحيط بها من الشرق والجنوب والغرب. وقد بنى هذا السور فى البداية فى عصر الإمبراطور الرومانى سبتموس سيفيروس (١٩٣٠ - ٢١١م)<sup>(۱)</sup>. ونظرًا لما أصاب هذا السور من تهدم لبعض أجزائه، فقد أعاد عبد الرحمن بن حبيب والى أفريقية بناؤه فى سنة ١٣٦هـ/ من جهاته الثلاث، إلى أن قام سفيان بن المضاء، والى هرثمة بن أعين على طرابلس بإضافة الضلع الرابع المواجه للبحر (٢). كما تم تأسيس أول رباط للجند فى شمال أفريقيا فى عهد هرثمة بن أعين، وكان ذلك بمدينة طرابلس سنة للجند فى شمال أفريقيا فى عهد هرثمة بن أعين، وكان ذلك بمدينة طرابلس سنة المحد/ ١٩٧م، أى قبل الرباط الذى أنشأه نفس الوالى بالمنستير بتونس سنة ١٨١هـ/ ١٩٧٩م،

<sup>(</sup>۱) ولد سبتموس سيفيروس بمدينة لبدة الليبية سنة ١١٤م، وتعلم في روما ثم إلتحق بالجيش الروماني سنة ١٦٤م، وترقى في المناصب حتى صار ناتبًا عن لبدة بمجلس الشيوخ بروما، إلى أن صار إمبراطوراً سنة ١٩٣م. وقد أقام عدة إصلاحات بليدة وغيرها من المدن الليبية وذلك سنة ٢٠٣م. من أهمها قوس النصر الذي يحمل إسمه بمدينة لبدة. وقد توفي بمدينة يورك في إنجلترا في ٤ فبراير سنة ٢١١م (أنظر نجم الدين غالب الكيب: مدينة لبدة. الإسم والنشأة والتاريخ. طرابلس ١٩٨١. ص ص 1٩١٠ ـ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) الطاهر آحمد الزاوى: تاريخ الفتح العربي في ليبيا ـ مصر ١٩٥٤ ـ ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) عثمان الكعاك: محاضرات في مراكز اللثقافة في المغرب من القرنه ١٦ ـ ١٩م. القاهرة ـ ١٩٥٨ ـ ص

وفى فترة حكم الأغالبة لطرابلس (١٨٤ ـ ٢٩٦هـ/ ٨٠٠ ـ ٩٠٩م) كانت المحارس والمراقب والرباطات والقلاع منتشرة على طول ساحل البحر المتوسط، ولكن معظمها قد زال بفعل بعض العوامل السياسية ومن أهمها هجوم قبائل بنى سليم وبنى هلال على الشمال الأفريقى حيث تلقت طرابلس الضربة الأولى، وكذلك هجوم القوى الأوربية المتكرر على طرابلس.

لذلك فقد بقى سور المدينة من أهم معالم العمارة الحربية بها فى مختلف العصور، فعند زيارة الرحالة «البكرى» لطرابلس وصفها قائلاً «وعلى طرابلس سور ضخم جليل البنيان» (۱). ويدل حديث «التجانى» عن طرابلس أن سورها كان فى حالة جيدة، حيث قال «ورأيت بسورها من الإعتناء وإحتفال البناء مالم أره لمدينة سواها. كما قدم التجانى وصفًا لتكوين السور فذكر أنه يتكون من سور أمامى، يليه سور أقل منه إرتفاعًا (فصيل) يعرف بالستارة ويتخلل السور والفصيل مجموعة من الأبواب، وهى الباب الأخضر (باب زناتة) وباب الستارة أو باب عبد الله نسبة إلى عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب الذى فتح هذا الباب بالسور، وباب هوارة، وباب البحر(۲). كما أشاد الحسن الوزان الذى زار طرابلس فى القرن ١٠هـ/ ١٦م بأسوار المدينة ومتانتها.

وفى العصر العثمانى الأول ونتيجة لتزايد أعمال القرصنة التى كان يمارسها الإسطول الليبى فى البحر المتوسط، وتحسب الولاة العثمانيون من هجوم الدول الأوربية على طرابلس، فقد إزداد الإهتمام بتحصين المدينة وتقوية أسوارها. ومن هذه الأعمال الحصن الذى أنشأه مراد أغا أول الولاة العثمانيين لطرابلس فى الجانب الشمالى الشرقى للمدينة (٣). وكذلك الإصلاحات التى قام بها درغوت باشا والتى شملت الستارة الجنوبية الممتدة من القلعة حتى الباب الجديد، وإنشاء برج التراب فى الجانب الشمالى الغربى من السور. وتشير لوحة رخامية محفوظة

<sup>(</sup>١) البكرى (أبو عبد الله)؛ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب. الجزائر ١٨٥٧. ض ٧.

<sup>(</sup>٢) التجاني (أبو محمد عبد الله)؛ المرجع السابق. ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) روسى (إيتورى)؛ المرجع السابق ـ ص ١٨٣.

عتحف الفن الإسلامى بطرابلس عليها كتابات باللغة التركية إلى أن «صفرداى» قام فى سنة ١٠٢٢هـ/ ١٦١٣م بتجديد باب البحر. وفى سنة ١٠٧١هـ/ ١٦٦١م قام عثمان باشا الساقزلى بإضافة خمسة أبراج على السور المواجه للبحر، كما أحاط حصن المندريك الذي يحمى الميناء من الجهة الشمالية الغربية بسور على شكل هلال(١). (شكل ١٥).

ولم يقل إهتمام القرمانيين بتحصين مدينة طرابلس عن سابقيهم، ففي عهد أحمد باشا القرمانلي تم إصلاح وتجديد حصن المدريك الذي أنشأه عثمان باشا الساقزلي، وأنشأ الحصن الذي كان يطلق عليه حصن الفرنسيس أو الحصن الفرنسي، والذي يبعد خمسين ذراعًا عن السور الشمالي للمدينة، أمام برج التراب الذي أنشأه درغوت وإستخدمه الماريشال «دي إستراي» أثناء إغارته على طرابلس سنة ١٦٨٥م (٢). كما نالت أسوار المدينة إهتمام أحمد القرمانلي تحسبًا لهجوم فرنسا على طرابلس، فقام بتقوية الأسوار التي كانت محصنة بستة أبراج، كما كان يتخللها بابان، أحدهما في الجهة الجنوبية وهو باب المنشية والأخر في الجهة الغربية تجاه الميناء وهو باب البحر (٣). وبالفعل تعرضت طرابلس سنة الاسوار، ويبدو أن هذا الدمار الذي تعرضت له الأسوار ظلت تعاني منه فترة طريلة، فعند وصف القنصل الفرنسي لطرابلس سنة ١٠٢١هـ/ (فترة حكم على باشا الأول بن محمد باشا القرمانلي) ذكر «... وأسوار المدينة إنهارت كلها، والحصون آخذة في التداعي، وليست طرابلس الآن سوى صحراء موحشة (٤).

وفي عهد يوسف باشا القرمانلي تم إصلاح الأسوار إبتداءً من السور المواجه للحر(٥).

<sup>(1)</sup> Aurigemma (S); DP. cit. P. 259.

<sup>(</sup>۲) میکاکی (رودلفو)؛ المرجع السابق ـ ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ميكاكي (ردولفو)؛ المرجع السابق ـ ص ص ٤١ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) مجموعة: ليبيا ـ جـ ٥ ـ ص ص ٧٤ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) ميكاكي (رودلفو)؛ المرجع السابق ـ ص ١٣٤.

وفى العصر العثمانى الثانى إهتم الولاة بإصلاح وترميم الأسوار وفتح أبواب جديدة بها، ففى سنة ١٢٨٤هـ/ ١٨٦٥م قام الوالى أحمد عزت بفتح باب بالسور عرف بالباب الجديد، كما تم فى ذلك العصر، وبالتحديد فى سنة ١٣٢٧هـ/ ١٩٠٩م فتح باب الحرية(١). (شكل ١٦).

# ـ قلعة طرابلس:

تشغل القلعة الركن الجنوبي الشرقي من مدينة طرابلس القديمة. وتعتبر من أهم معالم المدينة، وذكذلك من أهم العمائر الحربية الباقية بها، كما تعتبر سجلاً حيًا لتاريخ المدينة في فترات تاريخية عديدة. وتختلف الأراء حول الأصول الأولى لبناء القلعة، فهناك رأى بأنها ترجع إلى العصر الروماني، وأراء أخرى بأنها ترجع إلى العصر البيزنطي. وأي كان تاريخ بنائها، فإن أقدم الآثار الباقية بها ترجع إلى فترة الإحتلال الأسباني لمدينة طرابلس (١٥١٠ ـ ١٥٣٠م)، فقد إهتم الأسبان بتحصين القلعة لمواجهة الأساطيل العثمانية التي كانت تقوم بإغارات على معاقل الأسبان على البحر المتوسط. وبما زاد من إهتمام الأسبان بتحصين القلعة أن الأساطيل العثمانية أصبحت على مقربة منهم، خاصة بعد أن تمكن العثمانيون من غزو مصر سنة ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م، والمغرب الأوسط (الجزائر) سنة ٩٢٤هـ/ ١٥١٨م. وبعد رحيل الأسبان عن طرابلس وتنازلهم عنها لفرسان مالطة (فرسان القديس يوحنا) سنة ٩٣٧هـ/ ١٥٣٠م تمكن العثمانيون من الإستيلاء على تونس سنة ٩٤٤هـ/ ١٥٣٧م. ومن الإصلاحات التي قام بها الأسبان بالقلعة إصلاح البرجين اللذين يطلان على مدينة طرابلس وأطلقوا على أحدهما برج القديس يعقوب. كما أطلقوا على إلاخر برج القديس جورج، وسمى الفناء الذي يلى ردهة المدخل «ساحة القديسة بربارا»(٢). كما قام الأسبان بتحويل إحدى قاعات القلعة إلى كنيسة عرفت بكنيسة «ليوناردو».

<sup>(</sup>۱) سعيد على حامد: المرجع السابق ـ ص ص ٢٦ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سعيد على حامد: المرجع السابق، ص ٢٤.

وقد شهدت القلعة العديد من الإصلاحات خلال فترات الحكم العثماني لطرابلس، فبعدما تمكن العثمانيون من طرد فرسان مالطة (فرسان القديس يوحنا) من طرابلس سنة ٩٥٨هـ/ ١٥٥١م صارت القلعة مقراً للحكم مثلما كانت عليه من قبل (١). وبالتالى فقد كان الإهتمام بتحصين القلعة لتحقيق هدفين؛ الدفاع عن المدينة وحمايتها، والحفاظ على ملكهم وأنفسهم من الإعتداءات الحارجية وثورات المتمردين في الداخل. وقد بدأت هذه الإصلاحات مع بداية الحكم العثماني لطرابلس، حيث قام مراد أغا ـ أول ولاة العثمانيين في طرابلس بإصلاح وترميم القلعة (٢). وإهتم درغوت بإصلاح القلعة وشيد بها برجاً مكان البرج الذي أطلق عليه فرسان مالطة برج القديس بطرس، وأطلق عليه برج درغوت، كما أقام في الجانب الجنوبي من القلعة دار البارود، إلى جانب باب درغوت، كما أقام في الجانب الجنوبي من القلعة دار البارود، إلى جانب باب المنشية، لكنها لم تكتمل في عصره وإنما أكمل بناؤها خليفته «قليج على» سنة / المنشية، لكنها لم تكتمل في عصره وإنما أكمل بناؤها خليفته «قليج على» سنة / المنشية، لكنها لم تكتمل في عصره وإنما أكمل بناؤها خليفته «قليج على» سنة / المنشية، لكنها الآن سوق الصناعات المحلية (٣). وقد أدى إقامة تلك المدار في ذلك المكان إلى سد الثغرة التي كانت بين سور المدينة والحي اليهودي، الدي سبق وإستفاد منها الأسبان وفرسان القديس يوحنا في الهجوم على طرابلس.

وتوالت إصلاحات حكام العصر العثمانى الأول على القلعة ومنها تحويل الكنيسة التى إستحدثها الأسبان فى إحدى قاعات القلعة إلى مسجد، وكان ذلك فى فترة حكم «محمد باشا الساقزلى» تم ترميم وإصلاح هذا المسجد، وتشير إلى ذلك لوحة رخامية محفوظة بالمتحف الإسلامى فى طرابلس.

وفي العصر القرمانلي أضيفت مبان جديدة للقلعة منها دار لسك العملة

<sup>(</sup>۱) عند حديث التجانى عن رحلته إلى طرابلس ذكر أنه نزل في ضيافة الوالى الحفصى في قصبة البلد (القلعة) انظر: التجانى: الرحلة ـ ص ٧٣٧.

<sup>(</sup>٢) روسي (إيتوري)؛ المرجع السابق ـ ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) خليفة محمد التليسي: حكاية مدينة. ص ص ٧٩ ـ ٨٠.

«ضربخانة» ومبان جديد للسكنى حول بهو يعرف الآن بالبهو القرمانلى، كما أعتنى بزخرفتها ببلاطات القاشانى التركية والأوربية شبيهة بما هو موجود فى كل من جامع أحمد باشا القرمانلى وجامع قورجى، وكذلك بالزخارف الجصية التى تمثل بوائك من العقود الصماء التى ترتكز على أعمدة، وهو النمط الزخرفى الذى شاع فى العمارة الدينية والمدنية منذ العصر العثمانى الأول.

وأصبحت القلعة في العصر القرمانلي عبارة عن مساحة مربعة تتخللها أربع فتحات أبواب، بابان نحو المدينة، وبابان خلفيان، أحدهما تجاه الميناء، والأخر يفتح على الأراضى الزراعية التي تجاور القلعة (۱)، وتضم بداخلها قاعات العرش، ومكاتب كبار موظفى الولاية، ومسكن الحاكم وأفراد أسرته وأتباعه والحدم، حيث كانت تضم القلعة مخازن ومطاحن للغلال ومخبز، كما كان ملحقًا بها حمام وصيدلية، وسجن للأسرى. كما يدل حديث الطبيب «جوناثان كودرى» الذي بقى أسيرًا في القلعة من سنة ١٨٠٠م إلى سنة ١٨٠٠م أنه كان بالقلعة مستشفى صغير (صورة ٣٣).

وفى فترة الإحتلال الإيطالى لطرابلس كانت القلعة مقراً للحكم أيضاً، وتم بناء المعبر الذى يربط بين الجزء القديم من مبنى القلعة والذى كان مقراً للحكم، والأجزاء التى بنيت فى العصر القرمانلى وكانت مسكنا لأفراد البيت القرمانلى وأسرهم وأتباعهم. كما تم تجميل أفنية القلعة بالنافورات التى جلبت من منازل طرابلس القديمة، ومنها النافورة التى جلبت من منزل عثمان باشا الساقزلى وتوجد فى الفناء الذى يتقدم القسم القرمانلى من القلعة. (صورة ٣٤).

ويشغل القلعة الآن إدارات مصلحة الآثار الليبية، كما كان ملحقًا بها عدد من المتاحف إلا أنها هدمت وأقيم مكانها متحف واحد يضم التراث الليبيى فى مختلف العصور، ويعرف بالمتحف الجماهيرى. ويطلق على مبنى القلعة إسم «السراي الحمراء»(٢)، وذلك لأن جدرانها كانت تطلى دائمًا باللون الأحمر،

<sup>(</sup>١) ميكاكى (رودلفو)؛ المرجع السابق ـ ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) كلمة سراىً كلمة فارسية إستخدمها الأتراك للدلالة على قصر الحاكم أو الوالي.

ويبدر أن وصفها بالحمراء صفة حديثة حيث لم ترد في كتابات الرحالة والمؤرخين الذين تحدثوا عن القلعة. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه التسمية أطلقت على بعض المنشآت المدنية والحربية في أماكن مختلفة من العالم الإسلامي، ومن ذلك قصور الحمراء في غرناطة، التي سميت بذلك نسبة إلى لون التربة في هذه المنطقة، كما أطلق على مدينة مراكش المغربية عندما أسسها الموحدون «حمراء لمتونة الموحدين» وذلك لإحمرار تربتها وأسوارها، كما كانت تعرف بد «حمراء الحوز» لوقوعها في وسط سهل الحوز. كما توجد بمدينة دهلي «نيودلهي» بالهند الحرز» لوقوعها في وسط سهل الحوز. كما توجد بمدينة دهلي «نيودلهي» بالهند «اقلعة الحمراء» التي شيدها الإمبراطور المغولي الهندي «شاه چيهان» سنة ۱۳۳۹م، وذلك لإستخدام الحجر الرملي الأحمر في بنائها(۱).

\* \* \*

Ebb Koch: Mughal Architecture. An outline of its History and Development. (۱) انظر: (۱) 1526 - 1858, New Delhie, 1991, P. 111.

### الفصلالسادس

## متاحف طسرابلس

#### . متحف الفن الإسلامي:

يقع بشارع سيدى خليفة بمدينة طرابلس فى مبنى أثرى شيد أثناء فترة حكم على باشا القرمانى ١٨٣٢ ـ ١٨٣٥م، على الطراز المعمارى الإسلامى. وأفتتح المتحف فى أول سبتمبر عام ١٩٧٣م فى إطار إهتمام الثورة الليبية بإبراز جوانب التراث الحضارى الليبي.

ينقسم المتحف إلى عدة قاعات تضم الأولى مجموعة من الصور الفوتوغرافية لأهم المعالم الأثرية الإسلامية في ليبيا، مثل جامع الناقة بطرابلس، وجامع قررجى بطرابلس، والجامع العتيق ببنغازى، والجامع العتيق بنالوت، وجامع مرزق وجامع سيدى عبد السلام الأسمر بزليطن، وغيرها. بالإضافة إلى مجموعة من الصور تمثل طراز بعض العناصر المعمارية مثل المآذن والمحاريب والمنابر والأبراب وقد أعدت هذه الصور للمشاركة في معرض الفن الإسلامي، الذي أقيم في لندن سنة ١٩٧٦م.

وتضم القاعة الثانية مجموعة من المسكوكات الإسلامية بداية من العصر الأموى حتى نهاية العصر العثمانى (١٨٣٥ ـ ١٩١١م) ومنها مجموعة من العملات من عصر الدولة الأغلبية والدولة الموحدية، وكذلك مجموعة من العملات من عصر الدولة الحفصية التى تتميز دراهمها بأنها مربعة الشكل، ومجموعة كبيرة من العملات العثمانية أقدمها يرجع إلى عهد السلطان مراد الرابع (١٩٠١هـ/ ١٦٣١م)، ومجموعة من الفلوس من ضرب مدينة طرابلس في

عصر الأسرة القرمانلية، وكذلك مجموعة من العملات ترجع إلى العضر العثماني الثاني من ضرب طرابلس وتونس وإستانبول.

ويوجد بنفس القاعة مجموعة من الخزف الإسلامي بعضها يرجع إلى العصر الفاطمي ومنها كسرات من الخزف ذي البريق المعدني، وأخرى من الخزف المرسوم والمحزوز تحت الطلاء. وأغلب مقتنيات هذا القسم من الخزف العثماني خلال الفترات من القرن ٢١م حتى القرن ٢١م، وتشمل مجموعة من المسارج والمصابيح. ومن أهم المقتنيات الخزفية طبق من خزف البورسلين المصيني ترجع إلى عهد يوسف القرمانلي (ق٢١هـ/ ١٩م) عليه زخارف من عناصر نباتية في قاع الصحن، بينما وزعت الزخارف داخل مناطق على الحافة، وتشمل زخارف نباتية.

وتنقسم القاعة الثالثة إلى قسمين، يضم الأول منها مجموعة من المخطوطات العربية منقولة من دار المحفوظات التاريخية بقلعة طرابلس، بينما يضم القسم الآخر مجموعة من الأعلام الطرابلسية في العصر القرمانلي، ومنها علم يتكون من تسعة خطوط أفقية متوازية تبدأ وتنتهي بالأسود، وتحصر بينها خطوط بالأصفر والأحمر والأبيض ثم الأسود والأصفر والأحمر (صورة ٣٥) وعلم آخر عبارة عن ثلاثة أهلة بيضاء موزعة على أرضية حمراء كما يضم هذا القسم مجموعة من الأسلحة ترجع إلى بداية القرن ١٩م. كما يضم هذا القسم الكرسي الذي أهداه فرديناند الثاني ملك أسبانيا إلى يوسف باشا القرمانلي، وهو من الخشب المذهب ومحفور عليه زخارف نباتية على القاعدة والقمة، ويتوجه كرة يقف عليها صقر ناشراً جناحية (صورة ٣٦).

وقد عرضت بالقاعة الرابعة مجموعة من شواهد القبور الحجرية والرخامية من أهمها شاهد قبر مؤرخ في سنة ٢٤٨هـ ويحمل إسم المتوفى وهو بيان بن الهيثم، وشاهد آخر مؤرخ في شهر ربيع الأول سنة ٣٢٦هـ وعليه إسم أبي عبد الرحمن فلاح ابن حمدون بن الحصابي، وشاهد قبر حلول ابن القائد إلياس ومؤرخ في

شهر رمضار سنة ٩٩٠هـ. ومن الكتابات التسجيلية نص بناء منزل في عهد عثمان باشا سنة ١٠٦٣هـ ونص بناء مسجد أنشأه يوسف المكنى في شهر شعبان سنة ١١٢٣هـ، ونص تأسيس مسجد في عهد يوسف باشا القرمانلي مؤرخ في سنة ١٢٣٦هـ.

وقد أخرج «إيتورى روسى) سنة ١٩٥٣م ضمن سلسلة منشورات مصلحة الآثار الليبيّة كتابًا عن هذه الكتابات بعنوان:

Le Iscrizioni Arabe ETurche del Museo di Tripoli (Libia).

ومن أقسام المتحف الإسلامي المنزل الشرقي، وهو بناء يعطى فكرة عن التصميم المعماري المتبع في منازل طرابلس، وأهم عناصر الزخرفة المستخدمة في كل غرفة من المنزل، وأدوات الطهي وغيرها.

كما يضم المتحف قسمًا خاصًا بالمعروضات التي شاركت بها ليبيا في مهرجان الفن الإسلامي الذي أقيم في لندن سنة ١٩٧٦م، وقسمًا خاصًا بصور المجاهدين الليبيين الذين قادوا معركة الجهاد ضد الإحتلال الإيطالي والأوسمة التي حصل عليها بعضهم، وأهمهم رمضان السويحلي وسليمان الباروني وعبد الصمد النعاس وعمر الجنزوري والمبروك المنتصر وعمر للختار، كما يوجد نموذج لمصنع الذخيرة الذي صنعه المجاهد عبد العزيز مصطفى رفعت لإمداد المجاهدين بالذخيرة.(١).

#### .المتحف الجماهيري،

كانت قلعة طرابلس «السرائ الخمراء) تشتمل على عدد من المتاحف مثل المتحف اليوناني ومتحف العادات والتقاليد، ومتحف التاريخ الطبيعى. وفي عام ١٩٨٣م بدأ هدم مبنى المتحف اليوناني الروماني وأقيم مكانه مبنى عملاق، وهو

<sup>(</sup>۱) عن المتحف الإسلامي، أنظر: سعيد على حامد: المعالم الإسلامية بالمتحف الإسلامي بمدينة طرابلس. ص ص ص ۱۰۳ ـ ۱۵۷.

المتحف الجماهيرى، الذى إنتهى من ينائه وعرض مقتنياته حيث تم إفتتاحه فى نطاق الإحتفالات بأعياد الثورة الليبية وذلك فى سنة ١٩٨٨م. ولما كان المتحف الجماهيرى قد بنى بدلاً من عدد من المتاحف فإن معروضاته تعد جولة فى مختلف فترات التاريخ الليبيى، إذ يضم المتحف نماذج من آثار عصور ما قبل التاريخ عبارة عن بعض الأدوات الحجرية البسيطة التى تستخدم فى مختلف مظاهر الحياة اليومية فى تلك العصور. ومجموعة من الآثار البونيقية ممثلة فى بعض الآثاث الجنائزى الذى كان يوضع مع المتوفى فى المقبرة. أما آثار العصر بعض الآثاث الجنائزى الذى كان يوضع مع المتوفى فى المقبرة. أما آثار العصر اليونانى الرومانى فأنها من أكثر المعروضات ثراءً وتنوعًا وذلك لما كان لليبيا فى ذلك العصر من أهمية تدل عليها المدن الأثرية الباقية مثل لبدة وصبراته وتوكرة وطلميثه وسوسه وقورينا (شحات).

وتشمل الآثار اليونانية الرومانية بعض العناصر المعمارية مثل الأعمدة وتيجانها والأفاريز، ومن المنحوتات مجموعة من التماثيل الرخامية لبعض آلهة اليونان مثل أبوللو وأفروديت (فينوس) وغيرهم، وبعض الحكام. كما يضم المتحف مجموعة من الحشوات الرخامية والحجرية المحفورة حفرًا بارزًا أو غاثرًا، وتمثل زخارفها بعض مظاهر الحياة اليومية والألعاب الرياضية ومنظر الطرب من عزف وغناء.

ومن الآثار البيزنطية بالمتحف نماذج من رسوم الفسيفساء التي كانت تغطى الجدران والأرضيات وتشتمل على السمات الزخرفية المميزة للفن البيزنطى من رسوم آدمية وحيوانية وعناصر نباتية.

وقد الحق بالمتحف نماذج من الآثار الإسلامية التي جلبت من المتحف الإسلامي بطرابلس، وهي عبارة عن نماذج من شواهد القبور واللوحات التأسيسية ونماذج من التحف الخزفية والفخارية والعملات الإسلامية من عصور مختلفة، بداية من العصر الأموى حتى نهاية العصر العثماني الثاني. ومن أهم المقتنيات الإسلامية الباب الخشبي الخاص بجامع شائب العين، والمزخرف بزخارف هندسية ونباتية يظهر فيها التأثر بطراز الزخرفة العثمانية، ومن ذلك عنصر شجرة السرو التي شاع تمثيلها في الفنون الفارسية والعثمانية.

ومن قاعات المتحف الجماهيرى قاعة «النضال من أجل الحرية» التى تضم مجموعة من الأسلحة التى إستخدمها المجاهدين الليبيين فى نضالهم ضد الإحتلال الإيطالى، ومن أهمها الأسلحة الخاصة بشيخ المجاهدين عمر المختار وكذلك سليمان البارونى، كما تضم القاعة مجموعة من الوثائق عبارة عن مراسلات بين المجاهدين وبعضم أو أصدقائهم وغيرهم. ومن أهم محتويات القاعة المشنقة التى كانت تستخدم فى إعدام المجاهدين الليبيين، والتى جلبت من منزل الملحق الثقافى البريطانى. ومن القاعات قاعة خصصت لعرض وثائق وإنجازات ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة منذ قيامها سنة ١٩٦٩م وحتى الآن.

وخصصت قاعة لعرض مجموعة كبيرة من مقتنيات متحف العادات والتقاليد، وسن أهمها أزياء الرجال والنساء بمختلف فئاتهم، والتقاليد الخاصة بكل مناسبة من المناسبات الإجتماعية مثل مراسم الزواج والولاة في أماكن مختلفة من الجماهيرية والعادات التي ترتبط بذلك في كل من المناطق الساحلية أو الصحراوية أو الجبلية. وكذلك عرض لمختلف أدوات الحياة اليومية مثل أواني الطهي والحلي وسواد التجميل وأدوات الطرب المستخدمة في مختلف المناطق الليبية.

وتضم قاعة التاريخ الطبيعى عرضًا سماذج من الحيوانات والطيور والزواحف والقوارص والحشرات التى توجد فى المناطق المختلفة بليبيا. ولأن الظروف البيئية من حيث التضاريس والمناخ تختلف من مكان إلى آخر تبعًا للإمتداد الكبير الذى تتميز به الجماهيرية الليبية، فأنه تبع ذلك تنوع فى النباتات التى تنمو فى كل منطقة.

وبذلك فإن المتحف الجماهيرى بعد جولة في تاريخ ليبيا وعادات وتقاليد شعبها والتاريخ الطبيعي لها.

#### المسسسادر

- ـ البكرى (أبو عبيد الله)؛ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب (المسالك والممالك)، الجزائر ـ ١٨٥٧.
- التجانى (أبو محمد عبد الله بن محمد)؛ رحلة التجانى فى البلاد التونسية والقطر الطرابلسى (٧٠٦ ـ ٧٠٨هـ) تقديم حسن حسنى عبد الوهاب ـ تونس ١٩٥٨.
- توللى (أ)؛ عشرة أعوام فى طرابلس (١٧٨٣ ١٧٩٣م) ترجمة د. عبد الجليل الطاهر منشورات الجامعة الليبية بنغازى ١٩٦٧.
- الحشائشي (محمد بن عثمان)؛ جلاء الكرب عن طرابلس الغرب. تقديم وتحقيق على مصطفى المصراني بيروت ١٩٦٥.
- ـ ابن حوقل (أبو القاسم محمد)؛ المسالك والممالك ـ صورة الأرض ـ ليدن . ١٩٣٨.
- ابن خلدون (عبد الرحمن)؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر. الجزء الرابع بيروت ١٩٨٣.
- ـ العبدرى (أبو عبد الله محمد)؛ الرحلة المغربية ـ تحقيق وتقديم وتعليق محمد الفاسى. الرباط ـ ١٩٦٨م.
- على بك العباسى: رحلات فى أفريقيا وآسيا من ١٨٠٣ حتى نهاية ١٨٠٧م. الجزء الثانى ـ ترجمة ستيفانو نيكورى ـ ميلانو ١٨١٦.
  - العياشي (عبد الله بن محمد بن أبي بكر)؛ الرحلة. فاس ١٣١٦هـ.

- ابن غلبون (أبو عبد الله محمد بن خليل)؛ التذكار في من ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار. الطبعة الثانية ـ طرابلس ـ ١٩٦٠.
- الفيتورى (عبد السلام بن عثمان)؛ كتاب الإشارات لبعض ما بطرابلس الغرب من المزارات. طرابلس ـ بدون تاريخ.
  - ـ القزويني (أبو عبد الله زكريا)؛ آثار البلاد وأخبار العباد ـ بيروت ـ ١٩٦٠.
- القلصادى (أبو الحسن على)؛ رحلة القلصادى. دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان ـ تونس ـ ١٩٧٨.
- مارمول (كرنيجال)؛ أفريقيا. الجزء الثالث ترجمة محمد حجى، محمد زنيبر، محمد الأخضر، أحمد التوفيق. الرباط ١٩٨٨ ١٩٨٨.
- المراكشى (عبد الواحد)؛ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الاندلس إلى أخر عصر الموحدين. تحقيق محمد سعيد العريان، محمد العربي العلى. القاهرة ـ ١٩٤٩.
- المقدسى (أبو عبيد الله محمد البشارى)؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. الطبعة الثانية ليدن ١٩٠٩.

## المراجع العربية

- إبراهيم شحاته حسن (د)؛ أطوار العلاقات المغربية العثمانية (قراءة في تاريخ المغرب عبر خمسة قرون). الإسكندرية ـ ١٩٨١.
- إحسان عباس (د)؛ تاريخ ليبيا منذ الفتح العربى حتى مطلع القرن التاسع الهجرى. الطبعة الأولى. ليبيا ـ ١٩٦٧.
- أحسان عباس (د)؛ محمد نجم: ليبيا في كتب الجغرافية والرحلات. بنغازي ١٩٦٨.
- أحمد الأنصارى النائب: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. طرابلس 1971.
- أحمد الأنصارى النائب: نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان. الطبعة الأولى بيروت ١٩٦٣.
  - \_ أحمد فكرى (د)؛ المسجد الجامع بالقيروان \_ القاهرة \_ ١٩٣٦.
- أحمد فكرى (د)؛ عوامل الوحدة في الآثار الإسلامية في البلاد العربية (المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية القاهرة نوفمبر ١٩٥٩) القاهرة ١٩٦١.
- أحمد ممدوح حمدى: معدات التجميل بمتحف الفن الإسلامي مجموعات متحف الفن الإسلامي العدد الثالث القاهرة ١٩٥٩.
- آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة. الطبعة الثانية. الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ ١٩٩٥.
- ـ آصلان آبا (اوقطای)؛ فنون الترك وعمائرهم. ترجمة احمد عيسى. إستانبول ١٩٨٧.

- برينا (ك)؛ طرابلس من ١٥١٠ إلى ١٨٥٠. تعريب خليفة محمد التليسي. الطبعة الأولى. مصراته ـ ١٩٨٥.
- بل (الفرد)؛ الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي من الفتح العربي حتى اليوم. ترجمة د. عبد الرحمن بدوي ـ دار ليبيا ـ ١٩٦٩.
- توفيق أحمد عبد الجواد (د)؛ تاريخ العمارة \_ الجزء الثالث \_ القاهرة \_ ١٩٧٠ .
  - ـ تيسير موسى: المجتع العربي الليبيي في العهد العثماني ـ طرابلس ـ ١٩٨٨.
- جمال حمدان (د)؛ الإستعمار والتحرر في العالم العربي (المكتبة الثقافية العدد ١٢٣) القاهرة ديسمبر ١٩٦٤.
- حسن سليمان محمود (د)؛ ليبيا بين الماضى والحاضر (الألف كتاب ـ العدد ٢٦٦) القاهرة ١٩٦٢.
  - ـ حسين لبيب: تاريخ الأتراك العثمانيين. الجزء الثاني ـ القاهرة ـ ١٩١٧.
    - ـ حسين مؤنس (د)؛ أطلس تاريخ الإسلام. القاهرة ـ ١٩٨٦.
- خليفة محمد التليسى (د)؛ حكاية مدينة. طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانب. الطبعة الثانية ـ ليبيا ـ تونس ـ ١٩٨٥.
- ـ رأفت غنيمى الشيخ (د)؛ في تاريخ العرب الحديث. الطبعة الثالثة ـ القاهرة ـ 1940.
- ـ روسى (إيتورى)؛ طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطا. ترجمة وتقديم د. خليفة محمد التليسي. الطبعة الثانية. طرابلس ـ ١٩٨٥.
- روسى (إيتورى)؛ ليبيا منذ الفتح العربى حتى ١٩١١. تحقيق خليفة محمد التليسى. الطبعة الثانية ـ طرابلس ـ ١٩٩١.
  - \_ زاهر رياض (د)؛ شمال أفريقيا في العصر الحديث. القاهرة \_ ١٩٦٧.
- سعيد على حامد: المعالم الإسلامية بمتحف طرابلس. مصلحة الآثار الليبية. طرابلس ١٩٧٨.

- سعيد على حامد: التجارة والأسواق في طرابلس عبر التاريخ. مجلة تراث الشعب. السنة الحادية عشرة العدد الرابع طرابلس ١٩٩١.
- سليمان مصطفى زبيس: آثار المغرب العربى (كتاب البعث العدد ٢٨) تونس ١٩٥٨ .
- سليمان مصطفى ربيس: القبة التونسية (دراسات فى الآثار الإسلامية) القاهرة ١٩٧٩.
- سنوسى يوسف إبراهيم: دور زناتة فى المغرب الإسلامى من خروج الفاطميين حتى قيام المرابطين (٣٦٢ ـ ٤٦٢هـ) رسالة دكتوراة ـ كلية الآداب جامعة عين شمس ـ ١٩٨٥.
- صلاح أحمد البهنسى (د)؛ العمارة الدينية في طرابلس في العصر العثماني الأول. رسالة دكتوراة كلية الآثار جامعة القاهرة ١٩٩٤.
  - ـ الطاهر أحمد الزاوى: تاريخ الفتح العربى في ليبيا ـ القاهرة ـ ١٩٥٤.
    - ـ الطاهر أحمد الزاوى: معجم البلدان الليبية. طرابلس ـ ١٩٦٨.
- الطاهر أحمد الزاوى: ولاة طرابلس الغرب من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي. الطبعة الأولى بيروت ١٩٧٠.
  - ـ طوبيا العنيسى: تفسير الألفاظ.
  - ـ عبد السلام أدهم: وثائق تاريخ ليبيا الحديث. بنغازي ـ ١٩٨٣.
- عبد العزيز الدولاتلى: تونس فى العهد الحفصى. تعريب محمد الشابى، عبد العزيز الدولاتلى. تونس ـ ١٩٨١.
- عبد العزيز بن عبد الله: الآثار الإسلامية بالمغرب (المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية ـ القاهرة ـ نوفمبر ١٩٥٩) القاهرة ـ ١٩٦١.
- عثمان الكعاك: محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب من القرن ١٦ ١٩م. القاهرة ١٩٥٨.

- عز الدين عمر أحمد موسى: دراسات فى تاريخ المغرب الإسلامى. الطبعة الأولى. القاهرة ـ ١٩٨٣.
- على مصطفى المصراتى: أعلام من طرابلس. الطبعة الثانية. طرابلس 1971.
- على فهمى خشيم (د)؛ الحاجية من ثلاث رحلات فى البلاد الليبية. الطبعة الأولَى. طرابلس ١٩٧٤.
- عمر الباروني: الأسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس ـ طرابلس ـ الماروني: الأسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس ـ الماروني:
- عمر على بن إسماعيل: إنهيار حكم الأسرة القرمانلية في ليبيا ١٧٩٥ ١٨٣٥ مرابلس بدون تاريخ.
- عيسى سلمان، وآخرون: العمارات العربية الإسلامية في العراق. الجزء الاول - السلسلة الفنية ـ العدد ٥١ ـ بغداد ـ ١٩٨٢.
- عيسى محمد صالحية (د)؛ صفحات مجهولة من تاريخ ليبيا (وثائق من وثائق السيد أحمد الشريف السنوسى). كلية الآداب جامعة الكويت ـ الحولية الأولى ـ ١٩٨٠.
- فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية (عصر الولاة ٢١ ـ ٣٥٨ ـ / ٣٥٩ . ١٩٧٠ .
- فيرو (شارل)؛ الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي ـ الكتاب الثاني ـ تعريب محمد عبد الكريم الوافي ـ طرابلس ـ ١٩٧٣.
- ـ كاكيا (١. ج)؛ ليبيا في العهد العثُمَاني الثاني (١٨٣٥ ـ ١٩١١) ترجمة يوسف حسن العسلي. مصر ١٩٤٦.
- ـ كاوبر (هـ.و)؛ مرتفع الآهات الجمال. ترجمة أنيس زكى حسن. طرابلس ـ بدون تاريخ.

- \_ كسلر (كريستل)؛ زخارف قباب القاهرة \_ ترجمة شهيرة محرز \_ مجلة فكر فرفن \_ . ١٩٦٩ .
- كمال الدين سامح (د)؛ العمارة الإسلامية في مصر. الطبعة الرابعة القاهرة 1991.
- كورو (فرانشيسكو)؛ ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني. تعريب وتقديم خليفة محمد التليسي. الطبعة الثانية ـ طرابلس ١٩٨٤.
- لايون (ع.ف)؛ مدخل إلى الصحراء. ترجمة الهادى أبو لقمة. الطبعة الأولى. منشورات جامعة قاريونس ـ بنغازى ـ ١٩٩٣.
  - ـ لوبون (جوستاف)؛ حضارة العرب. الطبعة الثالثة.
  - ـ مجموعة: تاريخنا. ليبيا ـ الكتاب الرابع والخامس ـ جنيف ـ بدون تاريخ.
    - ـ محمد رفعت: تاريخ حوض البحر المتوسط.
- محمد على عيسى (د)؛ هل تحول قوس ماركوس أوريليوس إلى مسجد في العصور الوسطى. (مجلة آثار العرب ـ العدد الثانى ـ منشورات مصلحة الآثار ـ طرابلس ـ مارس ١٩٩١).
  - ـ محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ بيروت ـ ١٩٧٧.
- محمد محمد الكحلاوى: العمارة الإسلامية في المغرب الإسلامي. عمائر الموحدين الدينية في المغرب. رسالة دكتوراة ـ كلية الآثار جامعة القاهرة ـ 19۸٦.
- محمود النمسى (د)؛ دليل منطقة حفائر جنزور الأثرية. منشورات مصلحة الآثار. طرابلس. بدون تاريخ.
- مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية: أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى في المعصور المختلفة بالعاصمة القاهرة. منظمة المدن والمعواصم الإسلامية. القاهرة ١٩٩٠.

- مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالى: يوميات الطبيب جوناثان كودرى فى قلعة طرابلس الغرب ١٨٠٣ ١٨٠٥م. ترجمة وتعليق د. عبد الكريم أبو شويرب ـ طرابلس ١٩٨٢.
- مسعود رمضان شقلوف، وآخرون. موسوعة الآثار الإسلامية اليبيا. الجزء الأول ـ منشورات مصلحة الآثار الليبية ـ طرابلس.
- ميسانا (غاسبرى)؛ المعمار الإسلامى فى ليبيا. ترجمة على الصادق حسنين. طرابلس ـ ١٩٧٣.
- ميكاكى (رودلفو)؛ طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلى تحقيق كمال الخربوطلى. مراجعة حسن محمود، كمال الدين عبد العزيز الخربوطلى. القاهرة ـ ١٩٦١.
- محمد ناجى، محمد نورى: طرابلس غرب. ترجمة أكمل الدين محمد إحسان. طرابلس ١٩٧٣.
- نجم الدين غالب الكيب: مدينة لبدة. الإسم والنشأة والتاريخ طرابلس ١٩٨١.
  - \_ نقرلا زيادة (د)؛ ليبيا في العصور الحديثة. القاهرة \_ ١٩٦٦.
- نقولا زيادة (د)؛ ليبيا من الإحتلال الإيطالي إلى الإستقلال. منشورات جامعة الدول العربية. مصر ـ ١٩٥٨.
- \_ هرج (بليك) وآخرون: إحدابيا وأول فن المعمار للفاطميين ـ ترجمة أنطوان جيقة ـ (مجلة ليبيا القديمة) المجلد الثامن ـ ١٩٧١.

# المراجع الأجنبية

- -Aurigemma (S); La Moschea di Curgidi Tripoli (Africa Italiana. Bergama. 1928).
- Creswell (K.A.C); The evolution of the minaret (Burlinton Magazine-Mars June. 1926).
- Ebbakoch; Mughal architecture: An outline of its History and Development. 1526-1858. New Delhie. 1991.
- Godfrey (F); Barbary legaed war. Trade and piracy in north Africa. 1415-1830. Oxford, 1927.
- Goodwin (G); Ahistory of Ottoman Architecture. New York. 1987.
- Haynes (D.E.L); An archaeoloical and historical guide to pre- Islamic Antiquities of Tripolitania. 4<sup>th</sup> edition. Tripo. 1981.
- -El-Mahmoudy (A); Post fifteenth century A.D Architecture in Libya.

  M.A. Thesies, Victoria univ. Canada- 1985.
- Mantran (R); North Africa in the sixteenth and seventeenth centuries (The cambridge history of Islam) Vol.2. Cambridge Univ. press. 1970.
- Marcais (G); Manual d: art Musulman Tom.1. Paris -1926.
- Marcais (G); L'Architecture Musulmane d'occident (Tunisie- Algerie-Maroc. Espagne et Sicile) Paris. 1954.

- Murabet (M); Some facts about Libya. Malta. 1961.
- Revoira (G.T); Muslim Architecture. Its Origins and Development. Oxford. 1981.
- Thiersh (H); Pharos in Antike. Islam und Occident. Leipzig Berlin-1909.
- Warfilli (M.S); The old city of Tripoli (AARP) Tripoli. 1976.
- Wright (J); Libya. London. 1969.

\* \* \*

# فهرس الأشكال

شكل ١: مسقط أفقى لجامع وحمام درغوت باشا بطرابلس.

شكل ٢: لوحة تجديد جامع الناقة في عهد صفرداي.

شكل ٣: مسقط أفقى لجامع الناقة.

شكل ٤: مسقط أفقى لجامع سيدى سالم المشاط.

شكل ٥: مسقط أفقى لجامع محمد باشا شائب العين.

شكل ٦: مسقط أفقى لجامع خليل باشا.

شكل ٧: مسقط أفقى لجامع أحمد باشا القرمانلي.

شكل ٨: مسقط أفقى لجامع قورجي.

شكل ٩: مسقط أفقى لمسجد قره بغلى.

شكل ١٠: مسقط أفقى لمسجد محمود خازندار.

شكل ١١: مسقط أفقى لمسجد بن مقبل.

شكل ١٢: مسقط أفقى لمدرسة عثمان باشا الساقزلي.

شكل ١٣: مسقط أفقى لمنزل في طرابلس.

شكل ١٤: مسقط أفقى لفندق الزهر.

شكل ١٥: رسم قديم لمدينة طرابلس.

شكل ١٦: رسم يبين أسوار وحصون وأبواب طرابلس سنة ١٩١١.

### فهسرس الصبيبور

صورة ١: قوس النصر الذى شيد فى عصر الإمبراطور الرومانى ماركوس أوريليوس.

صورة ٢: البلاطات الخزفية التي تكسو حنية المحراب القديم بجامع درغوت.

صورة ٣: جانب من جامع درغوت تظهر به المئذنة الإسطوانية للجامع.

صورة ٤: جانب من جامع الناقة وتظهر به المئذنة المربعة الخاصة بالجامع، وفي الوسط مئذنة جامع أحمد باشا القرمانلي وإلى اليسار مئذنة زاوية القادرية.

صورة ٥: منظر عام لجامع سيدى سالم المشاط تظهر به المئذنة وقبة الضريح.

صورة ٦: مئذنة جامع سيدى سالم المشاط.

صورة ٧: المدخل الرئيسى لجامع محمد باشا شائب العين تعلوه اللوحة التأسيسية للجامع والبلاطات الخزفية على جانبيها.

صورة ٨: البلاطات الخزفية على الجدار الشمالى الغربى لبيت الصلاة في جامع محمد باشا.

صورة ٩: مئذنة جامع محمد باشا شائب العين.

صورة ١٠: منظر عام لجامع خليل باشا وتظهر به الدعامات المائلة الساندة للجدران.

صورة ١١: مئذنة جامع خليل باشا.

صورة ١٢: صورة جوية لجامع أحمد باشا القرمانلي ومثذنة الجامع.

صورة ١٣: نموذج للتكسية بالبلاطات الخزفية في جامع أحمد باشا القرمانلي.

صورة ١٤: محراب جامع أحمد باشا القرمانلي تظهر به البلاطات الخزفية في الجزء الأسفل والزخارف الجصية في طاقية المحراب.

صورة ١٥: الشرفة الداخلية على جوانب بيت الصلاة بجامع أحمد باشا القرمانلي.

صورة ١٦: الأضرحة بجامع أحمد باشا القرمانلي.

صورة ١٧: الزخارف الجصية بطاقية محراب جامع قورجي.

صورة ١٨: المتذنة المثمنة بجامع قورجي.

صورة ١٩: نموذج للتصميمات الزخرفية بالبلاطات الخزفية بجامع قورجى.

صورة ٢٠: نموذج للتشكيلات الزخرفية الجصية بجامع قورجي.

صورة ٢١: أحد مداخل بيت الصلاة بجامع قورجى تظهر بها الزخارف المحفورة على الرخام.

صورة ٢٢: الزخارف المنفذة بالطلاء على سقف السدة الخشبية بجامع قورجي.

صورة ٢٣: منظر عام لمسجد بن سليمان تظهر به المئذنة.

صورة ٢٤: مدخل مدرسة عثمان باشا واللوحة التأسيسية التي تعلوه.

صورة ٢٥: الرواق المحيط بالفناء وخلاوي الطلبة في مدرسة عثمان باشا.

صورة ٢٦: قبة الدركاة وقبة المسجد بمدرسة عثمان باشا.

صورة ٢٧: قبة المسجد وقبة الضريح بمدرسة عثمان باشا.

صورة ٢٨: الفناء والرواق الذي يتقدم الحجرات في فيلا (فولبي).

صورة ٢٩: مدخل أحد المنازل القديمة بطرابلس تظهر عليه الزخارف المنفذة على الرخام.

صورة ٣٠: البلاطات الخزفية في تشكيل زخرفي شائع في زخرفة جدران العماثر الدينية والمدنية بطرابلس.

صورة ٣١: الزخارف والكتابات على بلاطات القاشاني في واجهات المنازل القديمة بطرابلس.

صورة ٣٢: الفناء والرواق المطل عليه في فندق زميت بطرابلس.

صورة ٣٣: الجزء القرمانلي من قلعة طرابلس.

صورة ٣٤: صورة قديمة لمبى قلعة طرابلس ويظهر إلى اليسار تمثال الإمبراطور الروماني سبتموس سيفيروس.

صورة ٣٥: أحد أعلام طرابلس في العصر القرمانلي.

صورة ٣٦: كرسى العرش الخاص بيوسف باشا القرمانلي.

\* \* \*



شكل (١): مسقط أفقي لمجمع درغوت بطرابلس يظهر فيه مجموعة الاضرحه والمدافن وحجرة الشعرة الشريفة والحمام الملحق بالمجمع ٠

عن: على صائم أو لجان: مجمع الرئيس درغوت المعماري بطرابلس الغرب: ترجمة د: عبد الكريم أبو شويرب • مجلة أثار العرب • العدد 3 طرابلس سبتمبر 1991 – ص 77 •



شكل (٢) نص تأسيس جامع الناقة في عهد صفر داى سنة ١٠١٩هــ (١٦١٠م) والكتابات عليها بالخط المغربي ومحفورة حفرا بارزا · (عمل الباحث)



شكل (٣) مسقط أفقي لجامع الناقة ، (عمل الباحث )



شكل (٤) مسقط أفقي لجامع سيدي سالم المشاط Warfilli, (M. S.), Tripoli. p.g



شكل (٥) مسقط أفقى لجامع شائب العين (١١١٥هــ/١٦٩/٩٨) (عن القسم الهندسي بمصلحة الآثار / طرايلس )

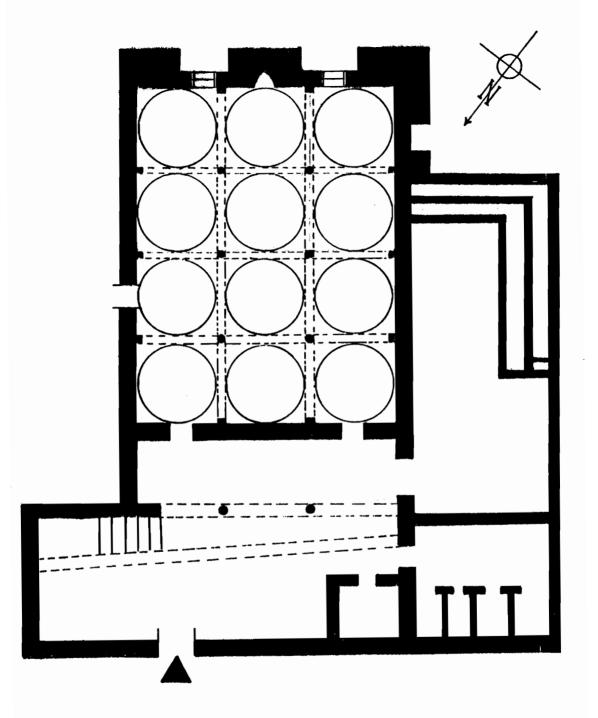



شكل (٦) متبقط أفقى لجامع خليل باشا (١١٠هـ/١٧٠٨م) (عمل الباحث )



شكل (٧) مسقط أفقي لمجمع احمد باشا القرمانلي بطرابلس يضم بيت الصلاة والضريح والمدافن والمدرسة ومجموعة الحوانيت في الجدران الخارجية ، عن: موسوعة الآثار الاسلاميه في ليبيا ، الجزء الأول ، ص 98



شكل (٨) مسقط أفقي لمجمع قورجي يظهر به بيت الصلاة المغطي بالقباب المتعددة المتساوية و الضريح والمدرسة ·

عن: المرجع نفسه حس 108٠

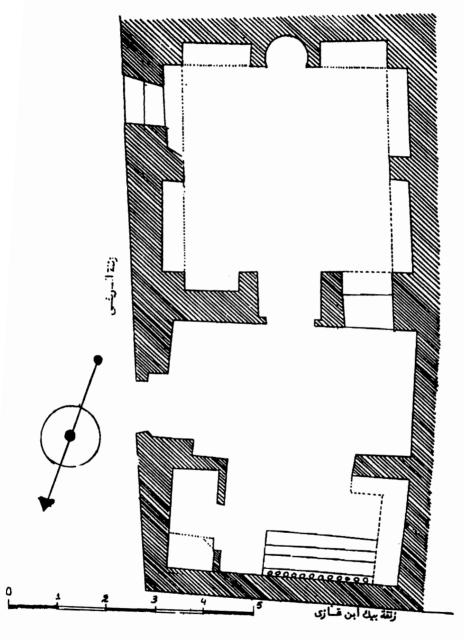

شكل (٩) مسقط أفقي لمسجد قرة بغلي (النصف الثاني من القرن ١١هــ/١٧م) (عن القسم الهندسي بمصلحة الآثار بطراباس) •



شكل (١٠) مسقط أفقي لمسجد محمود (١٠١هــ/١٦٠م) (عن القسم الهندسي بمصلحة الآثار بطرابلس)٠



شكل (١١) مسقط أفقي لمسجد بن مقيل (النصف الثاني من القرن ١٠هــ/١٦م) (عمل الباحث)

مبدان السبدة مربهم



شكل (١٢) مسقط أفقي لمدرسة عثمان باشاً السائزلي بطرابلس من القسم الهندسي بمصلحة الآثار بطرابلس •

شادع ديغون



م= مرحاض شكل (١٣) مسقط أفقي للطابق الأرضىي والأول بمنزل طرابلس



شكل (١٤) مسقط أفقي للطابق الأرضى والأول لفندق الزهر بطرابلس



شكل (١٥) مدينة طرابلس القديمة في أواخر القرن السابع عشر الميلادي



شكل (١٦) أسوار وحصنون وأبواب طرابلس سنة ٩١١



صورة ١ : قوسي النصر الخاص بالإمبراطور ماركوس أوريليوس



صورة ٢ : البلاطات الخزفية في المحراب القديم بجامع درغوت

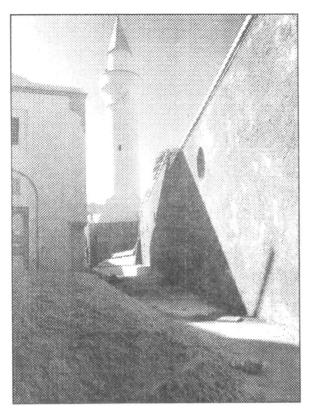

صورة ٣: جانب من جامع درغوت تظهر به المئذنة



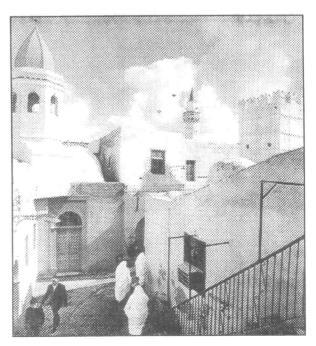

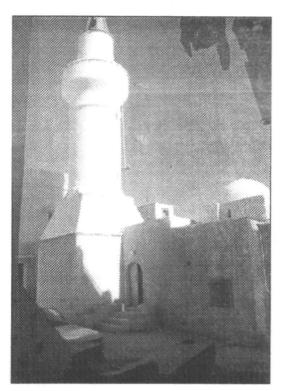

صورة ٥ : منظر عام لجامع سيدي سالم المشاط تظهر به المئذنة وقبة الضريح







صورة ٧: المدخل الرئيسي لجامع شائب العين وأعلاه اللوحة التأسيسية

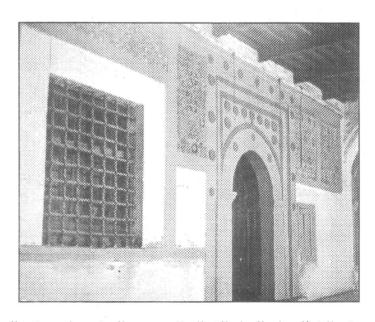

صورة ٨: البلاطات علي الجدار الشمالي الغربي بيت الصلاة بجامع شائب العين

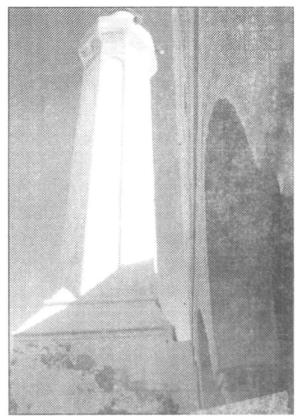

صورة ٩ : مئذنة جامع شائب العين

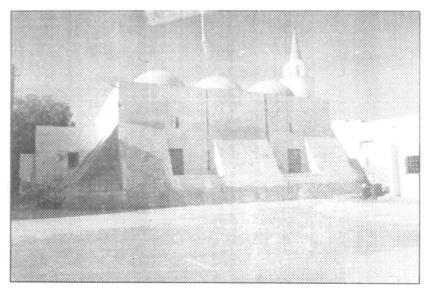

صورة ١٠ : منظر عام لجامع خليل باشا



صورة ١١ : مئذنة جامع خليل باشا

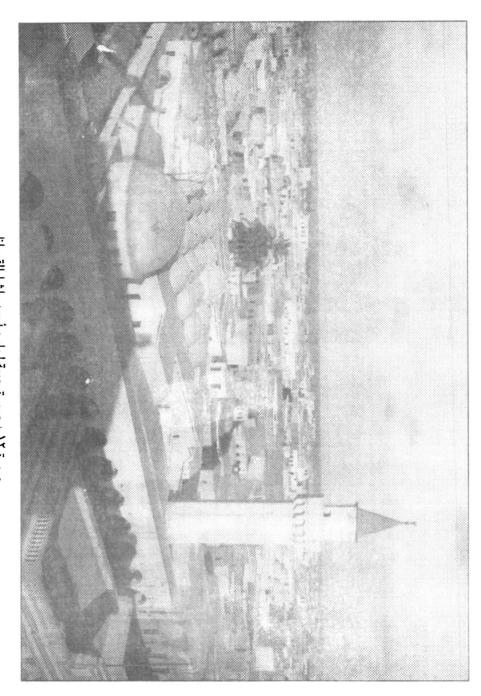

صورة ١٢ : صورة جوية لجامع أحمد باشا القرمائلي

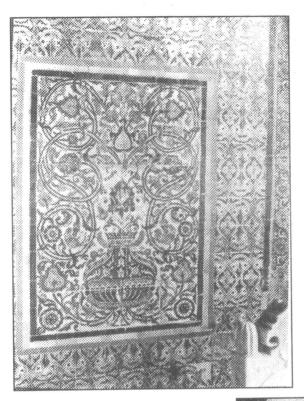

صورة ١٣ : نموذج للتكسية بالبلاطات الخزفية في جامع أحمد باشا

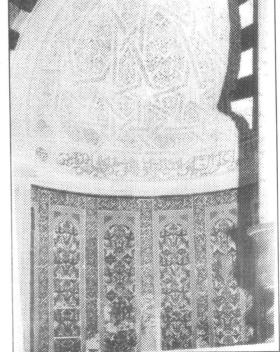

صورة ١٤ : محراب جامع أحمد باشا



صورة ١٥ : الشرفة الداخلية علي جوانب بيت الصلاة بجامع أحمد باشا

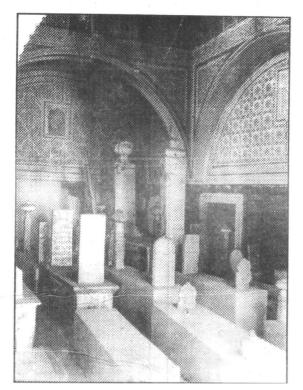

صورة ١٦: الاضرحة بجامع أحمد باشا

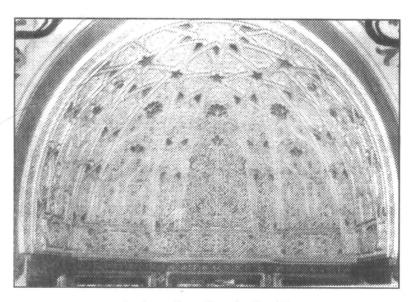

صورة ١٧ : الزخارف الجصية بمحراب قورجي

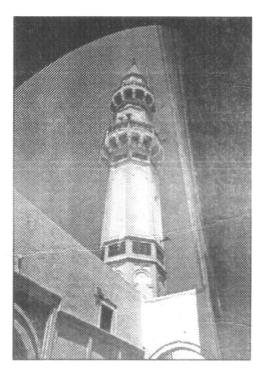

صورة ١٨ : المئذنة بجامع فورجي







صورة ٢٠ : نموذج التشكيلات الزخرفية الجصية بجامع قورجي

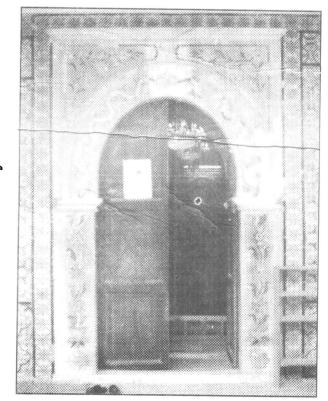

صورة ۲۱ : مدخل بيت الصلاة بجامع قورجي



صورة ٢٢ : الزخارف المنفذة بالطلاء علي سقف السدة الخشبية بجامع قورجي

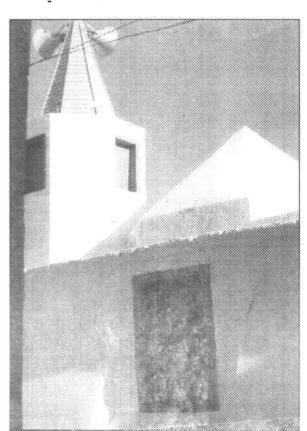

صورة ٢٣ : مسجد ومئذنة بن سليمان



صورة ٢٤ : المدخل واللوحة التأسيسية بمدرسة عثمان باشا



صورة ٢٥ : الرواق وخلاوي الطلبة بمدررسة عثمان باشا

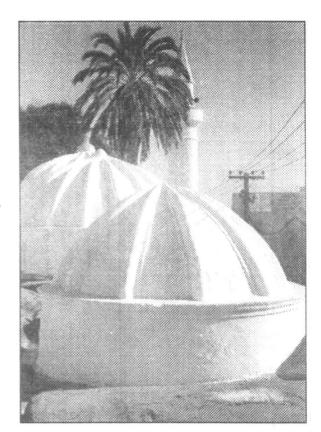

صورة ٢٦ : قبة الدركاة وقبة المسجد بمدرسة عثمان باشا



صورة ٢٧ : قبة المسجد وقبة الضريح بمدرسة عثمان باشا



صورة ۲۸ : الفناء والرواق والحجرات في ثيلا «فولبي»



صورة ٢٩ : أحد المداخل بمنزل قديم بطرابلس



صورة ٣٠ : تشكيل زغرفي بالبلاطات الخزفية في منزل طرابلسي



صورة ٣١: الزخارف والكتابات علي البلاطات في واجهات منازل طرابلس القديمة

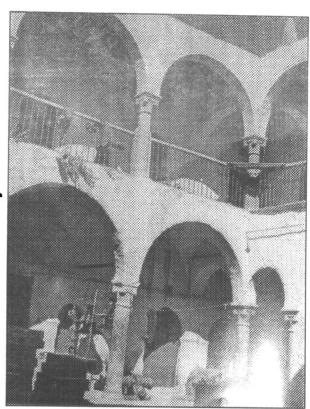

صورة ٣٢ : الرواق والشرفة في فندق زميت بطرابلس



صورة ٣٣ : الجزء القرمانلي في قلعة طرابلس



صورة ٣٤ : صورة قديمة لمبني قلعة طرابلس



صورة ٣٥ : أحد أعلام طرابلس في العصر القرمانلي



صورة ٣٦ : كرسي العرش الخاص بيوسف باشا القرمانلي